

## المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى

كلية اللغة العربيـــــة مكة المكرمة



الموسم الثقافي الخة العربية



للعَام الدراسي ١٤١٦ ـ ١٤١٧هـ

ح جامعة أم القرى ، ١٤١٨ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

جامعة أم القرى . إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس

الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية لعام ١٤١٧ / ١٤١٧ هـ \_ مكة المكرمة .

۱۲۰ ص ۲۲×۲۲ سم.

ردمك : ۳-۲۵۲-۳۰-۹۹۳۰

١ ـ الأدب العربي ـ مجموعات ٢ ـ اللغة العربية ـ مقالات ومحاضرات أ ـ العنوان

14/1077

ديوي ۸۱۰,۹۸

رقم الايداع: ١٨/١٥٣٦

ردمك: ۳-۲۵۲-۳ - ۹۹۲۰

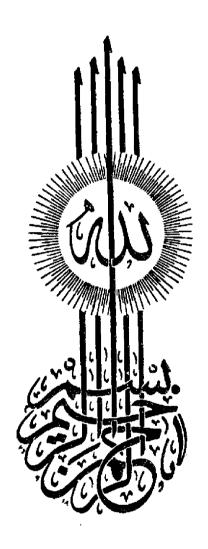

# هيئة الإشراف

عميد الكلية وكيل الكلية رئيس قسم الأدب أ • د • حسن محمّد باجودة
 أ • د • عبد الله أحمد عبد الله باقازي
 د • عبد الله إبراهيم الزّهراني

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

فإن كليّة اللغة العربيّة ، يسرّها أن تقدّم الموصول من نشاطها المنبريّ بفضل الله تعالى في هيشة هذا السّفر الّه في يضم موسمها الققافي للعام اللرّاسيّ والله تعالى في هيشة هذا الموسم الثقافي اشترك فيه كلِّ من الأساتذة والطّلاب . ومع أنّ هذا الموسم الثقافي قد اتّخذ أشكال المحاضرات والنّدوات الشّعرية والنّريّة معاً ، فإنّ هذا السّفر لايتضمّن كلّ المحاضرات والنّدوات ، مع أنّ النيّة كانت حريصة على ذلك . والسّبب وراء هذا هو أنّ بعض المشاركين في المحاضرات والنّدوات حالت شواغلهم دون كتابة ما أسهموا به من محاضرات وشاركوا فيه من ندوات ما شروعه على الوفاء بما وعدوا به . ولم يشأ القائمون على شعون هذا الموسم الثّقافي أن ينقلوا من التّسجيلات الصّوتيّة مالم يصلهم بعد مكتوباً ؟ لأنّ المشاركين الكرام كانوا حريصين على إعادة النظر فيما ألقوا من محاضرات وأسهموا فيه من ندوات وعلى تدبيجه وتحبيره وصياغته . وما قد يجيء في المستقبل مكتوباً من الإسهامات في هذا الموسم التّقافيّ يصح تضمينه الموسم التّالي وقت ليس بالبعيد .

وحرصاً من القائمين على الموسم الققافي في الكليّة على أن يكون كلّ مايلقى مستقبلاً مطبوعاً بإذن الله تعالى ، فقد تمّ الاتفاق على أن تكون المادّة التي يشارك بها الإحوة الكرام في الموسم الثقافي للكليّة مكتوبة سكفاً قدر الإمكان . لقد حرصت الكليّة على وضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ ، وتسأل الله تعالى التوفيق والسّداد .

ولا أملك في ختام هذة المقدّمة إلا أن أقدّم الشكر خالصاً لكل الذين السهموا ويسهمون في أعمال الموسم الثقافي للكلّية، الذين هم أمام الستار وخلفه ، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم جميعاً خيرا الجزاء ويجزل لهم المثوبة ويتقبّل منّا ومنهم صالح الأعمال . وليس هذا النتاج الفكريّ بين يدي دفّتي هذا السفر سوى ثمرة من يانع الشمر لجامعتنا الفتيّة ، جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة ، في ظلّ الحكومة السنيّة لخادم الحرمين الشريفين ، الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله تعالى ويبقيه ذخراً للإسلام والمسلمين إنّه عزّ وجلّ أكرم مسئول وأعظم مأمول .

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمدلله

أ. د. حسن محمد باجودة عميد كليّة اللّغة العربيّة جامعة أمّ القرى ، بمكّة المكرّمة

> مكّة المكرّمــة يوم السّبت ١٤١٨/٤/٢٠هــ الموافق ١٩٩٧/٨/٢٣

# طدات في إعجاز سورة الأنعام

بقلم أ. د . حسن محمّد باجردة

أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة وعميد كلية اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة

محاضرة ألقيت في الموسم التّـقافي لكلية اللغة العربية جامعة أم القرى يوم الاثنين ١/٦ ١/٦ ٤ ١هـ الموافق ٩٦/٣/٢٥ ١٩م الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فهذه المحاضرة بعنوان: "لَمَحات في إعجاز سورة الأنعام "مستلة من دراسة للسورة الكريمة في خمسمائة وخمسين صفحة بعنوان: "تأمّلات في سورة الأنعام "وتهدف هذه المحاضرة إلى إلقاء الضوء على بعض المسائل المتعلقة بالسورة الكريمة، وعلى بعض مظاهر إعجاز السورة الكريمة مع ضرب بعض الأمثلة، وبناءً على ذلك فإن هذه المحاضرة تتألف من شقين، أحدهما بعنوان: مسائل متعلقة بسورة الأنعام، وآخرهما بعنوان: من مظاهر إعجاز سورة الأنعام،

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل وأن يتقبله إنّه جلّ وعلا أكرم مسئول وأعظم مأمول .

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله ربّ العالمين .

كتبه الفقير إلى عفو ربه دم حسن محمد باجودة دم حسن محمد باجودة أستاذ الدراسات القرآنية البيانية وعميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

مكة المكرمة صبيحة يوم الثلاثاء ١٤١٣/١١/٦هـ الموافق ١٩٩٣/٤/٢٧م

#### مسائل متعلّقةٌ بسورة الأنعام :

١ - سورة الأنعام مكيّة : (١) ومن العلماء من ذهب إلى أنّ كلّ آيها من المكّيّ من القرآن الّذي نزل قبل هجرة المصطفى عَلِيَّةً إلى المدينة المنورة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: " نزلت الأنعام بمكّة ليلاً جملةً واحدةً حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح "(٢) ومن العلماء من استثنى بعض آيات كريمات ، على اختلاف بين العلماء فيها وفي عددها، رأى أنّها نزلت بعد الهجرة ، فهي من المدنيّ من القرآن الموجود في السّور المكّيّة ٠ وهذه الآراء في مجموعها تعتمد على سببين اثنين • السّبب الأوّل الإشارة في الآية الكريمة إلى أهل الكتاب وإلى الكتاب الذي أوحاه الله تعالى إلى رسول الله تعالى إليهم . وهذه الآيات الكريمات هي العشرون . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ١ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، والحادية والتّسعون. قال تعالى :﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَـدُرُهُ إِذْ قالوا ما أنزل الله على بشرمن شيء • قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للنّاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيـراً وعُلَّمْتُمْ مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون، والرّابعةَ عشرة بعد المائة . قال تعالى : ﴿ أَفْغِيرِ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكُما وَهُو الَّذِي أَنْزِلُ إليكم الكتباب مفصّلاً ، والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنّه منزّلٌ من ربُّك بالحقّ فلا تكونن من المسترين ﴾ علماً بأنَّ الآية الكريمة الرَّابعة والخمسين بعد المائة قد جاء فيها هي الأخرى ذكر موسى عليه السلام

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ١٢٢/٢ والبحر المحيط ٦٦/٤ وتفسير القرطبيّ ٢٣٧٩ والإتقان ٤٣/١ والكشّاف ٤٩٤/١ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر این کثیر ۰۱۲۲/۲

والكتاب الذي أوحاه الله تعالى إليه. قبال تعالى : ﴿ ثُمَّ آتينا موسى الكتباب تماماً على الذي أحْسَنَ وتفصيلاً لكلَّ شيء وهدي ورحمةً لعلهم بلقاء ربّهم يؤمنون ﴾.

وليس من الضّروريّ أن يكون ذكر أهل الكتاب في سورة مكيّة أنّ هذه الآية الكريمة أو تلك من المدنيّ من القرآن الّذي نزل بعد الهجرة فإنّ سورة الأعراف المكيّة وهي إحدى السّبع الطُول (١) من أكثر سور القرآن الكريم حديثاً عن أهل الكتاب .

والسبب الآخر وراء الرّأي بكون الآية الكريمة مدنية اشتمالها على الأحكام، وذلك على غرار الآيات الكريمات المترابطة النهلاث المشتملة على أحكام غير قابلة للنسخ في سائر الشرائع وهي الآيات الكريمات ١٥١ ـ ١٥٣ قال تعالى : ﴿ قل تعالَوْ أَتل ما حرّم ربّكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسنعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون، وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون ﴾ .

ويصح أن تكون هذه الآيات الكريمات الشّلاث في الأحكام ثمّا تأخّر نزوله من السّورة الكريمة المكّية إلى ما بعد الهجرة لارتباط الأحكام بالفترة المدنيّة بسبب وجود الدّولة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة والحكومة القادرة على تطبيق الأحكام ، ويصح أن تكون السّورة الكريمة قد نزلت كاملةً قبل الهجرة بما في ذلك آيات الأحكام الثّلاث هذه لارتباط هذه الأحكام في مجموعها بقضية التّوحيد وهي

<sup>(</sup>١) الطُّول بضمَّ الطَّاء وفتح الواو جمع الطُّولَى اسم تفضيل في المؤنَّث .

أهم قضايا المكني من القرآن على جهة الخصوص. ويبدو أنّ الحديث في المكنيّ أو المدنيّ من القرآن خضع لاجتهادات شخصية أحياناً ، وهي اجتهادات شخصية محلّ نظر أحياناً .

- ٢ \_ عدد آيات السورة الكريمة مائةٌ وخمسٌ وستّون آية ٠ (١)
- ٣ أولى السّورالمكيّة في المصحف الشّريف سورة الفاتحة ثمّ سورة الأنعام •
   وسورة الأنعام إحدى السّور الطُّول (٢)
- ٤ ـ سمّيت السّورة الكريمة بالأنعام بسبب حديث السّورة الكريمة المستفيض عن الأنعام ، وبسبب مجىء لفظ الأنعام ست مرّات في الآيات الكريمات ١٣٦ ،
   ١ ١ ٤٢ . ١ ٣٩ . ١ ٠ وقد جاء ذكر لفظ الأنعام ثلاث مرّات في الآية الكريمة الثّامنة والثّلاثين بعد المائة .
- و سورة الأنعام إحدي سور خمس مكيّة تبدأ بالقول: «الحمد لله» وهذه السّورهي: الفاتحة، قال تعالى: ﴿ الحمد لله ربّ العالمين ﴾ وسورة الأنعام، قال تعالى: ﴿ الحمد لله الّذى خلق السّماوات والأرض وجعل الظلمات والنّور، ثمّ الّذين كفروا بربّهم يعدلون ﴾ وسورة الكهف، قال تعالى: ﴿ الحمد لله الّذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ﴾ وسورة سبأ، قال تعالى: ﴿ الحمد لله الّذى له ما في السّماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ﴾ وسورة فاطر، قال تعالى: ﴿ الحمد لله فاطر السّماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مَشْنَى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إنّ اللّه على كلّ شيء قدير ﴾.

<sup>(</sup>١) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٧ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الإثقان ١ / ٢٢٠ .

٢- في البخاري عن ابن عبّاس قال: إذا سرّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: ﴿ قَلل خَسِرَ الّذِين قتلوا أولادهم سَفَها بغير علم وحرّموا مارزقهم اللّه افتراءً على اللّه، قد ضلّوا وما كانوا مهتدين )(1) والآية الكريمة هي الأربعون بعد المائة، ويتحقّق معني ما قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما في الآيات الكريمات (١٣٦- ١٤٠) قال تعالى: ﴿ وجعلوا الله ممّا ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون ، وكذلك زيَّن لكثيرِ من المشركين قُتل أولادهم شركاؤهم لير دوهم وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما وأنعام حرّمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه ، وأنعام حرّمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه ، سيجزيهم بما كانوا يفترون ، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرّمٌ على أزواجنا وإن يكن ميتةً فهم فيه شركاء ، سيجزيهم وصفهم ، إنّه حكيمٌ عليم ، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفَها بغيرعلم وحرّموا ما زوهم الله افتراءً على الله ، قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ .

الآيات الكريمات من الثّالثة والثّمانين وحتّى السّادسة والثّمانين تمّ الجمع في نسق بين أكبر عدد من المصطفين الأخيار و إنّ عدد النّبيّين الّذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم ، وفيهم آدم عليه السّلام ، خمسة وعشرون (٢) وقد ذكرت الآيات الكريمات أسماء سبعَة عَشرَ نبيّاً تعقيباً على حديث الآيات الكريمات السّابقات عن إبراهيم عليه السّلام الّذي جاء اسمه بصريح

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/٥٨٥.

اللفظ والذى آتاه الله تعالى حجّته على قومه عَبَدَة الكواكب والقمر والشمس والشمس وال تعالى (١): ﴿ وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه والشمس والنه تعالى (١) : ﴿ وتلك حكيمٌ عليه ووهبنا له إستحاق ويعقوب كلاً هدينا و ونوحاً هدينا مِنْ قبل ومن ذريّته داود وسليمان وأيّوب ويوسف وموسي وهارون وكذلك نجزى المحسنين و وزكريّا ويحيى وعيسى وإلياس كلّ من الصّالحين وإسماعيل واليّسَعَ ويونُس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين ﴾.

(١) سورة الأنعام ٨٣ ـ ٨٦ .

# صن مظاهر إعجاز سورة الأنعام ١ ـ دور حرف العطف : «ثم»

كشر في سورة الأنعام ورود حرف العطف: "ثم " الدّالّ على الترتيب مع التراخي أصلاً ، فإذا كان الحرف: "ثم " جاء في القرآن الكريم ثلاثمائة وثمانياً وثلاثين مرة (١) وجاء في سورة البقرة ستاً وعشرين مرة بأكثر من أي سورة أخرى من سور القرآن الكريم فإن سورة الأنعام يجيء فيها هذا الحرف إحدى وعشرين مرة بأكثر من أي سورة أخرى من سور القرآن الكريم وراء سورة البقرة (٢) مرة بأكثر من أي سورة البقرة مائتان وست وثمانون آية بينما سورة الأنعام مائة وخمس وستون آية ، هذا إلى أن طول سورة البقرة ضعف سورة الأنعام ، فإذا كانت سورة البقرة تقع في المصحف العشماني بخط " قدرغه لي " في زهاء تسع وثلاثين صفحة فإن سورة الأنعام تقع في زهاء تسع عشرة صفحة ، وإن هذه المقارنات تنتهي بنا إلى أن حرف العطف " ثم " تركز مجيئه ، بالنظر إلى عدد صفحات السورة الكريمة وعدد كلماتها ، في سورة الأنعام بأكثر من أي سورة أخرى من سور المصحف الشريف .

وقد جاء حرف العطف "ثم "على بابه في سورة الأنعام في مثل هذه الآية الكريمة اللهي جاء فيها: "ثم "ثلاث مرّات ، قال تعالى ("): ﴿ وهو الله يتوفّاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يعثكم فيه لِيُقْضَى أجلٌ مسمّى ثمّ إليه مرجعكم ثمّ ينبّكم بما كنتم تعملون ﴾ .

<sup>(</sup>١) معجم الأدوات والضّمائر في القرآن الكريم · وضعه د · إسماعيل أحمد عمايرة و د · عبد الحميد مصطفى السّيّد ٢٢٢ الطّبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م مؤسّسة الرّسالة - بيروت ·

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۲۲ – ۲۳۰ ،

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٦٠ .

وجاء حرف العطف: "ثم "على غير بابه ، لمجرد عطف الخبر على الخبر الالترتيب، في الآية الكريمة الرّابعة والخمسين بعد المائة الّتي تتحدّث عن توراة موسى عليه السّلام بعد الحديث في الآيات الكريمات السّابقات عن القرآن الكريم، حجّة الله تعالى البالغة ، والكتاب الموحى به إلى محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال تعالى : ﴿ ثمّ آتينا موسى الكتاب عاماً الذي أحسن وتفصيلاً لكلّ شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربّهم يؤمنون ﴾ •

وجاء حرف العطف ثمّ على غير بابه بدرجة أكبر حينما يُستَعْمَل دليلاً على البُعْد غير المنطقي وغير المعقول ولا المقبول بين المقدّمات والنتائج، بحيث تبدو النتيجة غير منسجمة مع المقدّمة وهذا البعد غير المنطقي بين المقدّمة والنتيجة وهذا التنافر بينهما بسبب استعمال حرف العطف: "ثمّ" استعمالاً جديداً وفريداً، يتّخذ من إفادة حرف العطف: "ثمّ" معنى الترتيب مع التراخي أساساً ومنطلقاً .

ومن الأمثلة على هذا النّوع من الاستعمال الجديد والفريد ما جاء في الآية الكريمة الأولى من سورة الأنعام ، قال تعالى : ( الحمد لله الذي خلق السّماوات والأرض وجعل الظّلمات والنّور ، ثمّ الذين كفروا بربّهم يعدلون ) ومعنى يعدلون : يساوون ، يقال : "فلانٌ يَعْدل فلاناً أي يساويه ، ويقال : ما يَعْدلُك عندنا شيءٌ أي ما يقع عندنا شيءٌ مَوْقِعك " (١) ومن معانى العدل العَدل في الإشراك بعنى المساواة ، قال الله عز وجل : ثمّ الّذين كفروا بربّهم يَعْدلون ، أي يشركون (٢) والعديل : الذي يعادلك في المحمل ، (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب: "عدل " .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب : "عدل "

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: "عدل ".

وكي يبدو البون الشَّاسع بين المقدَّمة والنَّتيجة وعَدَمُ إفضاء البداية للنَّهاية نحن بحاجة إلى أن نتبيّن معنى الآية الكريمة . إنّ الآية الكريمة تبيّن أنّ الحمد كلَّه لله تعالى الّذَى خلق السّماوات والأرضَ وأبدعهما على غير مثال سابق ، وجعل الظُّلماتَ والنُّور ، بمعنى الَّيل والُّنهار (١) إنَّ الآية الكريمـة بقصد لفت الانتباه إلى القدرة المطلقة للفعّال لما يريد كي يهجر النّاس الشّرك ويعتنقوا دينَ الإسلام وعقيدةَ التوحيد تلفت الانتباه إلى خلق السماوات والأرض وإبداعهما على غير مثال سابق وإلى جعل الله تعالى الظُّلمات والنُّورَ وتصيير اللَّيل والنَّهار • إنَّ جملة خلق في حق السّماوات والأرض نبُّهت إلى خلقهما على غير مثال سابق ، وإنّ جملة جعل في حقّ الظّلمات والنّور نبّهت إلى جعلهما وتصييرهما ، باعتبارهما تابعين لخلق السَّماوات والأرض وطارئين عـليهما . ويلاحظ تقديم السَّماوات في الذَّكر على الأرض ومجئ السّماوات في صيغة الجمع والأرض في صيغة المفرد تنبيهاً على ضخامة السّماوات بالقياس إلى الأرض • كما يلاحظ تقديم الظلمات في صيغة الجمع على النّور في صيغة المفرد تنبيها على أنّ الظّلمات متعدّدة حسّاً ومعنىً وعلى أنَّ النُّور واحدٌ حسًّا ومعنى. إنَّ الظُّلمات الحسّيَّة ، وكذلك المعنويَّة، نتبيّنها في حديث هذه الآية الكريمة من سورة النّور الّتي تتحدّث عن المثل المائيّ المضروب في حقّ الّذين كفروا. قال تعالى (٢): ﴿ أَوْ كَظَّلْمَاتِ فِي بَعْرِ لَجِّيّ يَغْشَاهُ موجٌّ من فوقه موجٌّ من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴾ كما تتبيّن هَذه الظّلمات في حديث هاتين الآيتين الكريمـتين من سـورة البـقرة اللّـتين تتـحدّثـان عن المثل المائيّ المضروب هذه المرّة في حقّ المنافقين . قال تعالى (٣): ﴿ أُو كَصِيّب مِن السّماء فيه ظلماتٌ ورعـدٌ وبرقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصّـواعق حذر الموت • واللّه

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عطيّة ١٢١/٥ وتفسير القرطبيّ ٢٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النُّور ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩، ٢٠.

محيطٌ بالكافرين . يكاد البرق يَخْطَفُ أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا . ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، إنّ الله على كلّ شي قدير) وعلى غرار تقديم السّماوات في صيغة الجمع تقدّمت الظّلمات في صيغة الجمع ، إنّ السّماوات إذا كانت أشدّ ضخامةً من الأرض ولهذا جاءت في صيغة الجمع في حين جاءت الأرض في صيغة المفرد فإنّ الظّلمات جاءت في صيغة الجمع متقدّمة لتعدّد الظلمات كما عرفنا من ناحية ولأنّ الظّلام هو الأصل من ناحية أخرى ،

وهُل هذه المقدّمة التي نبّهت عليها الآية الكريمة والتي تجلّت ضخمة في هيئة على السّماوات والأرض وجعل الظلمات والنّور أفضت في حقّ المشركين إلى نتيجتها المنطقية وغايتها الحميدة ؟ الجواب للأسف بالنفي: (ثمّ الذين كفروا بربّهم يعدلون) إنّ المشركين بدلاً من أن يقلعوا عن الشرك ويعتنقوا عقيدة التوحيد هم يشركون مع الله تعالى سواه ويساوون بربّهم جلّ وعلا خالق كلّ شيء الأصنام والأوثان: ﴿ واتّخذوا من دونه آلهةً لا يَخْلقون شيئاً وهم يُخْلقون ولا يملكون مَوْتاً ولا حياةً ولا نشورا ﴾ (١) علكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون مَوْتاً ولا حياةً ولا نشورا ﴾ (١) وبسبب عدم إفضاء المقدّمة إلى النّتيجة أفاد حرف العطف " ثمّ " هنا التّوييخ وبسبب عدم إفضاء المقدّمة إلى النّتيجة أفاد حرف العطف " ثمّ " هنا التّوييخ و

وإنّ المعنى ذاته يلاحظ بشأن الآية الكريمة الثّانية من سورة الأنعام · قال تعالى : (هو الّذى خلقكم من طين ثمّ قضى أجلاً وأجلٌ مسمّى عنده · ثمّ أنتم تمترون) إنّ الآية الكريمة تبيّن أنّ الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له الّذى خلقنا من طين ، أي خلق أبانا آدم عليه السّلام من طين ، ثمّ خلق أمّنا حوّاء عليها السّلام من ضلعه الأيسر ، وبثّ جلّ وعلا منهما رجالاً كثيراً ونساءً · ثمّ قضى جلّ وعلا أجل كل نفس وكتب عمر كلّ إنسانٍ من لدن ولادته إلى حين وفاته .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٣ .

أمّا الأجل الذي عنده جلّ وعلا وحده لا شريك له فهو ما بين الموت إلى قيام السّاعة، إنّ علم قيام السّاعة عند الله تعالى وحده دون سواه ، ومن البيّن أنّ حرف العطف "ثمّ "في القول: ﴿ ثمّ قضى أجلاً ﴾ على بابه من إفادة الترتيب مع التراخى، وليس الأمر كذلك بشأن الجزئية الكريمة الأخيرة ﴿ ثمّ أنتم تمترون ﴾ أن "ثمّ "في التذييل على غرار "ثمّ "في التذييل في الآية الكريمة السّابقة ، إنّ الكافرين الدين لم ينتهوا بشأن خلق العالم الأكبر ، أعنى السّماوات والأرض ، إلى التتيجة الصّحيحة ، لم ينتهوا كذلك بشأن خلق العالم الأصغر ، أعنى الإنسان ، إلى النتيجة الصّحيحة ، وإذا كان في الآية الكريمة الأولى قد جاء التّذييل مستعملاً ضمير الغائبين . وإذا كان في الآية الكريمة الثانية قد جاء التّذييل مستعملاً ضمير الخاطبين فإنّه يسير هو الآخر وفق صدر الآية الكريمة الذي جاء مستعملاً ضمير المخاطبين غالباً ، والمعروف أنّ ضمير المخاطبين أقوى من ضمير الغائبين ، وكأنّ الحديث أوّل الأمر عن الكافرين الغائبين : ﴿ ثمّ الذين كفروا بربّهم يعدلون ﴾ وحينما أصروا على تكذيبهم وجحودهم واستهزائهم كأنّهم بربّهم يعدلون ﴾ وحينما أصروا على تكذيبهم وجحودهم واستهزائهم كأنّهم بربّهم يعدلون ﴾ وحينما أصروا على تكذيبهم وجحودهم واستهزائهم كأنّهم بربّهم يعدلون ﴾ وحينما أصروا على تكذيبهم وجحودهم واستهزائهم كأنّهم أنتم تمترون ﴾ .

وإنّ المعنى ذاته يلاحظ بشأن الآية الكريمة الرّابعة والسّتين . قال تعالى : ﴿ قُلِ اللّه ينجّيكم منها ومن كلِّ كرب ثمّ أنتم تشركون ﴾ إنّهم بدلاً من أن يشكروا لله تعالى نعمه وآلاء ه وإنجاء ه لهم من الكرب العظيم الذي كانوا فيه هم يشركون .

## ٢ ـ دور القول: "ربُّك" خطاباً للمصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم

من مظاهر تثبيت السورة الكريمة فؤاد المصطفى عَيْقَة مجئ القول: "ربّك" خطاباً للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم في المقام الأوّل سبع عشرة مرّةً ، علماً بأنّ مجئ هذا القول: "ربّك" بهذه الكثرة لم يأت إلاّ في سورة أخرى مكّية هي سورة هود . والمعروف أنّ لفظ الرّب في القرآن الكريم إنّما يُستّعُمل في مواقف الخصوص والرّضا والتنبيه إلى تربية الله تعالى عبادَه بالنّعم والآلاء ووجوب قيام العباد بالشكر لله تعالى على نعمه وآلائه وحينما يكون الجوّ عابقاً بشذا المحبّة والحنان . وإنّ هذه المعاني نتبيّنها في المرّات السّبع عشرة في سورة الأنعام الّتي جاء فيها القول خطاباً للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم: "ربّك" ومن الطّبيعيّ أن يكون ضمير الخطاب في القول: "ربّك" قوةً للمعاني الكُثْر الخيّرة الّتي، يفيدها لفظ الرّب . واللطيف في الأمر أنّ هذا القول: "ربّك" تركّز في النَّصِف الأخير من السُّورة الكريمة الَّتي تتألُّف من مائة وخمس وستّين آية ، ابتداءً بالآية الكريمة الثّالثة والثّمانين، أي في الآية الكريمة الّتي تقسم السّورة الكريمة قسمين ، علماً بأنّ هذا القول يجئ في التذييل ، أي في القسم من الآية الذي يخصّ القسم الثأني من السّورة الكريمة . قال تعالى(١) :﴿ وتلك حجّننا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إنّ ربّك حكيمٌ عليم ﴾ وحينما يجئ القول "ربّك" للمرّة الأولى في الآية الكريمة الّتي يجئ فيها ذكر إبراهيم عليه السّلام أبي الأنبياء ، والرّسول الكريم الّذي بعثه الله تعالى بالحنيفيّة السّمحة ، وبعث محمّد بن عبد الله عَلِيَّة بالنّسخة الأخيرة الكاملة من حنيفيّة إبراهيم عليه السّلام السّمحة يكون في ذلك تأكيدٌ وتأييدٌ لتثبيت فؤاد المصطفى صلّى الله عليه وسلم، أحد أهم أهداف السورة الكريمة على جهة الخصوص .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٨٣.

والمعروف أنّ سورة هود المكيّة الّتي جاء فيها هي الأخرى القول: "ربّك" سبع عشرة مرّة يجئ فيها الّنصّ على تثبيت فؤاد المصطفى صلّى الله عليه وسلّم. قال تعالى (١): ﴿ وكلاً نقصّ عليك من أنباء الرّسل ما نثبّت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحقّ وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ .

بقى علينا أن نشير إلى أنّ القول: "ربّك" فى سورة الأنعام إذا كان يتّجه إلى المصطفى صلّى الله عليه وسلم على جهة الخصوص فإنّه فى سورة هود شَرِكةٌ بين المصطفى صلّى الله عليه وسلّم وبين كوكبةٍ من رسل الله تعالى الكرام .

وهذه هي أرقام الآيات الكريمات من سورة الأنعام التي جاء فيها حطاب المصطفى على بالقول: «ربّك» علماً بأنّ الآية الكريمة ١٥٨ جاء فيها هذا القول مسرّات ثلاثاً (٨٣، ١٠٦، ١١٢، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٢١، ١٢٨، ١٢٨، ١٢٨، ١٢١، وهذه هي الآية الكريمة الشامنة والحمسون بعد المائة . قال تعالى : ﴿ هل ينظرون إلاّ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نَفْساً إيمانها ربّك أو يأتي بعض آيات ربّك بيوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نَفْساً إيمانها لم تكن آمَنت من قبل أو كسَبَت في إيمانها خيراً. قبل انتظروا إنّا منتظرون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۲۰.

# ٣ ـ دور جملة : قُلْ " خطاباً للمصطفى صلّى الله عليه وسلم

من مظاهر تثبيت السورة الكريمة فؤاد المصطفى صلّى الله عليه وسلّم مجئ جملة: "قل "خطاباً للمصطفى على أربعاً وأربعين مرّة ، أي بأكثر من أي سورة أخرى من سور القرآن الكريم ، إنّ ربّ العزّة هو الذي يلقّن حبيبه المصطفى على الخرى ما يقول في تلك الفترة المكيّة الحرجة من تاريخ الدّعوة الإسلامية ، وقد جاء جملة "قل" أربع مرّات في الآية الكريمة التاسعة عشرة ، قال تعالى : ﴿ قل أي شي أكبر شهادة ، قل اللّه شهيدٌ بيني وبينكم ، وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ، أتنكم لتشهدون أنّ مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد ، قل إنّما هو إله واحدٌ وإنّني برئٌ ممّا تشركون ﴾ .

كما جاءت جملة " قل " مرّتين اثنتين في الآيات الكريمات : ( ١٢ ، ١٤ ، ١٠ ، ٥٦ ، ٥٠ ، ٥٦ ، ٩١ ، ٧١ ، ٥٠ ،

#### ٤ ـ إعجاز آية كريمة تشير إلى علم الله تعالى المطلق

من الآيات الكريمات التي تشير إلى علم الله تعالى المطلق في المقام الأوّل الآيةُ الكريمةُ التّاسعةُ والخمسون من سورة الأنعام الكريمة ، قال تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاّ هو ، ويعلم ما في البرّ والبحر ، وما تسقط من ورقة إلاّ يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاّ في كتاب مبين) ،

فى هذه الجزئية الكريمة: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ يُفْهَمُ قصر العلم بمفاتح الغيب على الذّات العليّة ، مِنْ ظرف المكان المتصل به الضّمير العائد للذّات العليّة: "وعنده" ومِنْ أسلوب القصر: ﴿ لا يعلمها إلا هو ﴾ والمفاتح جمع مفتّح بكسر الميم وفتح التّاء ، يقال فيه مفتح و مفتاح ، فمن قال مفتح جَمَعَه مفاتح ، ومن قال مفتاح جَمعَه مفاتيح (١) ومفاتح الغيب خمسة أشار إليها قوله تعالى في سورة لقمان (٢) : ﴿ إِنّ الله عنده علم السّاعة وينزّل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفسٌ ماذا تكسب غداً وما تدرى نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت ، إنّ الله عليمٌ خبير ﴾ وحينما تكون مفاتح الغيب عند الله تعالى وحده لا شريك له فذلك دليلٌ على أنّ الغيب كلّه عند الله تعالى وحده لا شريك له فذلك دليلٌ على أنّ الغيب كلّه عند الله تعالى وحده لا شريك له ، وهذا بطريق الأولى والأخرى ، لأنّ المفاتيح في المحسوسات تُفتّح بها الخزائن ،

وبعد الحديث عن مفاتح الغيب كان ثمّة تحوّل إلى علم الله تعالى المحيط في كلِّ من البّر والبحر وذلك في الجزئية الكريمة التّالية: ﴿ ويعلم ما في البّر والبحر ﴿ وقد تقدّم ذكر البرّ على البحر لأنّ علاقة الإنسان بالبر أكثر من علاقته بالبحر غالباً ، هذا إلى أنّ معلومات الإنسان عن البرّ تتقدّم معلوماته عن البحر غالباً ، إنّ الجزئية الكريمة في تقديمها البرّ على البحر تنبّه على هذه الملابسات في حقّ البشر

<sup>(</sup>١) تفسير الطَّبريّ ١٣٦/٧ وانظر تفسير ابن عطيّة ٢٢١،٥ ٢٢٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤.

الذين يعنيهم الحديث . وبشأن الذّات العليّة يستوى في حقّها الإحاطةُ بكلّ شيّ علماً في البرّ والبحر وفي هذا الملكوت العظيم . وبذلك تكون الإشارة إلى علم اللّه تعالى ما في البرّ والبحر بمثابة التنبيه إلى علم اللّه تعالى المحيط .

إنّ الجزئية الكريمة الأولى قد أشارت إلى اختصاص الله تعالى بعلم مفاتح الغيب الخمسة الضّخام الّتي تجمع بين الحياتين للإنسان ، الأولى والآخرة ، وإنّ الجزئية الكريمة النّانية قد أشارت إلى علم الله تعالى كلَّ ما في البرّ والبحر ، وبذلك كان ثمّة اتّجاه إلى شئ من التّخصيص وذلك بقصد لفت انتباه الإنسان ، الذي يحيا على هذه الأرض في البرّ أو البحر ولديه علم محدود عنهما ، إلى علم الله تعالى المحيط بالبرّ والبحر وبكلّ شيء سواهما ، وإنّ ما بقي من الآية الكريمة يتحوّل إلى درجة من الحصوصيّة أشدَّ حينما يتم الحديث عن إحاطة الله تعالى علما بكلّ ورقة تسقط من نبتة أو شجرة وبكلّ حبّة أو ثمرة ، ومع أنّ الإنسان يكاد بصره يقع دائماً على نبتة أو شجرة فما هو مدى علمه بما يسقط من نبتة واحدة أو الشجرة واحدة من الورق أو الحبّ أو النّمر ؟ إنّ علمه المحدود في حقّ النّبتة الواحدة أو الشجرة الواحدة يكون جهلاً بالقياس لما في الأرض من برّ وبحر، من ورق زرع أو شجر ، وحبّ وثمر ، إنّ الله سبحانه وتعالى قد أحاط علماً بكلّ ورقة تسقط وبكلّ حبّة وثمرة ، رطبة أو يابسة ،

وكما لا حظنا التّحوّل تجاه الأخصّ في الجزئيتين الكريمتين الأوليين نلاحظه ههنا من ناحية التّحوّل إلى بعض عناصر النّبتة أو الشّجرة ، ومن ناحية التّرتيب الدّاخليّ لهذه العناصر ، إنّ ثمّة ورقة تسقط من نبتة أو شجرة ، والورقة من أوائل العناصر الّتي تظهر من النّبتة أو الشّجرة ، وإن حرف الجرّ " مِنْ " في القول : ﴿ وما تسقط من ورقة ﴾ يفيد استغراق الجنس (١) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٤ / ١٤٥ .

وكي ندرك شيئاً من معنى إحاطة الذّات العليّة علماً بكلّ ورقة تسقط من نبتة أو شجرة في إمكاننا أن نتحوّل إلى الإنسان الذي ينحصر علمه في بعض ما يسقط من ورق الزّرع أو الشّجر حينما يكون ثمّة ضياء أو نور ، بمعنى أنّه لا يرى في الظّلام ، وهو لا يكاد يرى سوى عدد محدود من الورق حينما يحدّق بكلتا عينيه في جزء معيّن من نبتة واحدة أو شجرة واحدة ، إنّ الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكلّ ورقة تسقط أو بعض ورقة ، تسقط بذاتها ، ومن باب أولى بفعل فاعل ،في ليل أو نهار ،في بر أو بحر ، وليس بخاف أسلوب القصر في القول : ﴿ وما تسقط من ورقة إلاّ يعلمها ﴾ .

ووراء الورقة التى تسقط ثمّة الحبّة التى تسقط ، علماً بأنّ لفظ الحبّة يطلق على الثّمرة ابتداءً من مرحلة أخذها شكل الثّمرة سواءٌ كانت ناضجة أو غير ناضجة ، وإذا كان الظّلام مفهوماً بشأن الورقة فإنّه منطوق به في حق الحبّة ، قال تعالى: ﴿ ولاحبّة في ظلمات الأرض ﴾ عطف على اللّفظ (١) على ورقة (٢) والمعنى : وما تسقط من ورقة من شجرة في أيّ مكان إلاّ يعلمها الله تعالى ، وما تسقط من حبّة في ظلمات الأرض وما يسقط من رطب ولا يابس إلاّ في كتاب مبين ومثبت في اللّوح المحفوظ (٣) .

وإن ذكر الظّلمات في حقّ الحبّة : ﴿ ولاحبّة في ظلمات الأرض ﴾ يشير بشأن البشر إلى عجز أعينهم عن رؤية الحبّة حينما تسقط على الأرض ، وهنا تقوم الأذن بدورها فتسمع في الظلام ، وما الذي تستطيع أذن إنسان واحد أن تسمع في آن واحد من أصوات الحبّات التي تسقط من شجرة واحدة خاصة أذا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عطيّة ٥ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الجلالين .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبريّ ١٣٧/٧.

تداخلت الأصوات أو كان بعض الأصوات خافتاً ، إنّ ما قيل بشأن عين الإنسان في حق الورقة يقال بشأن أذنه في حق الحبة ، إنّه يكاد يتساوى السماع وعدمه بالقياس إلى ما يسقط في دنيا الله تعالى الواسعة من حبّات ليلاً أو نهاراً ، إنّ في القول : ﴿ ولا حبّة في ظلمات الأرض ﴾ تنبها إلى إحاطة الله تعالى علماً بكل حبّة تسقط من زرعة أو شجرة ، في ظلمات الأرض التي يركب بعضها فوق بعض ، ومن باب الأولى في غير الظلمات أي في النّور ، ومن البين أن الحبّة تظهر في النّبة أو الشّجرة بعد الورقة ،

ويأتى بعد الحبّة الثّمرة الّتى تكون رطبة حينما تَنْضَج ثمّ تيبس • ومن أوضح الأمثلة على ذلك النّخلة الّتى يكون ثمرها طلعاً ثمّ بلحاً ثمّ زهواً ثمّ رُطباً (١) وآخر هذه المراحل التّمر حينما ييبس الثّمر • قال تعالى : ﴿ ولا رطب ولا يابس ﴾ ومن الطّبيعيّ تقديمُ الرَّطْب على اليابس تمشيّاً مع تنبيه الآية الكريمة على الترتيب الدّقيق لهذه العناصر من حيث الوجود • إنّ ثمّة ورقاً ، فحبّاً ، فشمراً نضيجاً رطباً فيابساً •

وإذا كان الغالب على الشّمرة النّاضجة أن تظلّ معلّقة في الشجرة وذلك معناه أنّ دور العين بشأنها هو البارز وكان الغالب على النّمرة اليابسة أن تقع على الأرض وذلك معناه أنّ دور الأذن بشأنها هو البارز فكأنّ تقديم الرَّطْب في الذّكر يتمشّى مع تقديم الورقة في الذّكر لأنّ كلاّ منهما تراه العين • وكأنّ تأخير اليابس في الذّكر يتمشّى مع تأخير الحبّة في الذّكر لأنّ كلاّ منهما حينما يسقط تسمعه الأذن خاصّة مع النّص في الآية الكريمة على ظلمات الأرض •

 <sup>(</sup>١) أشرنا إلى هذه المراحل في أثناء دراستنا للآية الكريمة الخامسة والعشرين من سورة مريم :﴿ وهزّى الله عليك رطباً جنياً ﴾ في كتابنا تأمّلات في سورة مريم ٩ ٥ الطبعة الثانية ـ مصر ١٩٧٨م .

ووراء ذلك فإن بشأن الرّطب واليابس جمعاً بين كلِّ من العين والأذن ؛ وبذلك يكون في الجرئيّة الكريمة تدرّج من العين بشأن الورقة ، إلى الأذن بشأن الحبّة ، إلى الجمع بين العين والأذن بشأن الرَّطْب واليابس .

ووراء ذلك فإن في هذا التدرج أو التحوّل انتقالاً مستمراً إلى الحالة الأقوى ، إنّ الجمع بين العين والأذن بشأن الرّطب واليابس أقوى من إفراد الأذن بالعمل في حقّ الحبّة السّاقطة في ظلمات الأرض ، وإنّ في التّحوّل من العين في حقّ الورقة إلى الأذن في حق الحبّة تنبيها إلى دور الأذن المتقدّم في مجال تحصيل العلم على العين ، وإنّ من أكبر الأدلة على تقدّم الأذن على العين في مجال تحصيل العلم أنّ القرآن الكريم يقدّم دائماً وأبداً السّمع على البصر حينما يكون الحديث مطلقاً عن هاتين الحاستين ودورهما في تحصيل العلم ، إنّ الآية الكريمة التي نحن بصددها من الأدلة على تقدّم الأذن على العين في مجال تحصيل المعرفة والعلم ، بصددها من الأدلة على تقدّم الأذن على العين في مجال تحصيل المعرفة والعلم ، وإنّ الآية كريمة القرآن الكريم وقرّره ،

#### ٥ ـ إعجاز آية كريمة تشير إلى قدرة الله تعالى المطلقة

من الآيات الكريمات التى تشير إلى قدرة الله تعالى المطلقة فى المقام الأوّل الآيةُ الكريمةُ الحاديةُ والأربعون بعد المائة ، قال تعالى : (وهو اللذى أنشا جنّات معروشات وغير معروشات والنّخل والزّرعَ مختلفاً أكُلهُ والزّيتونَ والرّمّانَ متشابهاً وغير متشابه ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا ، إنّه لا يحب المسرفين ) .

إن المتأمّل لعناصر الجنّات في الآية الكريمة يشعر كما لو أنّه كان أمام موجات متتابعات مقدّرة الارتفاع والانخفاض مضبوطته • حتّى إذا كانت الموجة الأخيرة عادت كالأولى عالية ، وانفردت بين سائر الموجات بتكرّرها عالية فمودّعة • وإنّ المتأمّل لعناصر الجنّات ليشعر كما لو أنّه كان محلّقاً فوق الجنّات بطائرة تأخذ على التّوالى في الارتفاع والانخفاض ثمّ ترتفع أخيراً وتواصل الارتفاع بالتحليق بعيداً •

وتفسير ذلك أنّ الآية الكريمة تقرّر أنّ الله سبحانه وتعالى هو وحده لاشريك له الذي أنشأ الأنواع المختلفة من الجنّات فهو جلّ وعلا المستحقّ للعبادة وحده لاشريك له . وتبدأ الآية الكريمة بذكر الجنّات المعروشات وهي الجنّات الّتي تُرفع على العريش أو العَرْش ، وهما كلّ بناء من قضبان يُرْفَع ويوثّق ويُسْتظلّ به (۱) يقال : عَرَشْتُ الكرم وعرّشته إذا جعلّت له كهيئة سقف ، ويقال : اعترش العنب ركب عَرْشه (۲) وعلا على العرش ، (۱)

وتذكر الآية الكريمة بعد ذلك الجنّات غيرَ المعروشات ، وهي الّتي تشبه الجنّات المعروشات من حيث شكلُ النبات وحركتُه ، والفرق بينهما أنّ الجنّات

<sup>(</sup>١) انظر معجم مقاييس اللّغة : « عرش » ٤ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر مفردات الرّاغب الأصفهانيّ: « عرش » ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللّغة : « عرش » ٤ / ٢٦٦ .

المعروشات ، بسبب صغر حجم الشّمرة ، قابلةٌ للتّسلّق على العريش كالأعناب ، وأنّ الجنّات غير المعروشات ، بسبب كبر حجم الشّمرة،غير قابلة للتّسلّق كالبطّيخ والشّمّام والقرع ، وهذا النّوع ممّا لا ساق له من النبات يطلق عليه اليقطين الذي غلب على القرع ، قال تعالى (١): ﴿ وأنبتنا عليه شجرةً من يقطين ﴾ .

وبهذا نكون من النّبات أمام ما يشبه الموجتين العالية فالمنخفضة .

ثمّ تأتى الموجةُ الشّالثةُ المرتفعةُ هذه المرّة في هيئة النّخل: ﴿ وهو الّذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات والنخل ﴾ وقد لوحظ بشأن الآية الكريمة التّاسعة والتّسعين من السّورة الكريمة أنّها في حديثها عن عناصر النّبات أشارت إلى النّوع المحدود الطّول من النّخيل: ﴿ ومن النّخل من طلعها قِنُوانٌ دانية ﴾ وبذلك تحقّق التّناغم بين هذا النّوع من النّخيل وبين عناصر النّبات الأخرى أو الجنّات التي يجمع اينها الارتفاعُ المحدود. إنّ ذلك هو الملاحظ على الأعنابِ وشجرِ الزّيتون والرّمّان، وإنّ هذه العناصر شَركةٌ بين الآيتين الكريمتين .

ثمّ تأتى الموجةُ الرّابعةُ المنخفضةُ هذه المرّة في هيئة الزّرع المختلف أكله . والمراد بالأكل ، بضمّ الكاف وسكونه ، الشّمر (٢) قال تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنّاتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنّخل والزّرع مختلفاً أكلُه ) .

ثم تأتى الموجةُ الخامسةُ والأخيرةُ المرتفعةُ هذه المرّة والثّنائيّةُ التّركيب خلافاً لسائر الموجات : ﴿ والزّيتونَ والرّمّان متشابهاً وغير متشابه ﴾ إنّ شجر الزّيتون والرّمّان متشابه في شكل الشّمرة وحجمها ولونها وطعمها .

<sup>(</sup>١) سورة الصَّافَّات ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ا نظر مفردات الراغب الأصفهاني : « أكل » ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطّبريّ ٨ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الجلالين .

وهكذا تتتابع المعانى فيما يشبه تتابع الموجات فى نسق بديع وترتيب نضيد . قال تعالى : ﴿ وهو الذى أنشأ جنّات معروشات وغَيْرَ معروشات والنّخلَ والزّرع مختلفاً أكله والزّيتونَ والرّمّانَ متشابهاً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تُسْرِفوا ، إنّه لا يحبّ المسرفين ﴾ .

وبشأن بقبة الآية الكريمة التي تتألف من أربع جزئيات كريمات نتبين من ناحية فَضْلَ الله تعالى على عباده في تقديم ما يتعلق بالعباد وفيه صلاحهم وفي تأخير ما هو حق للذات العلية ويخصها . إن ما يخص العباد يتقدم في القول : واتوا كلوا من ثمره إذا أثمر ويتأخر ما هو حق للذات العلية في القول : واتوا حقه يوم حصاده كما يتقدم ما يخص العباد في القول : وولا تسرفوا ويتأخر ما يخص الذات العلية في القول : ونتبين من ويتأخر ما يخص الذات العلية في القول : واتبين من ناحية أخرى أنّا حينما نربط بين الجزئيتين الكريمتين اللّتين تخصّان العباد : كلوا من ثمره إذا أثمر ولا تسرفوا والتبين ذات المعنى في الآية الكريمة الحادية والثلاثين من سورة الأعراف : ويا بني آدم خذوا زيتكم عند كلّ مسجد وكلوا والشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين .

#### ٦ - ظاهرة الإعراب

القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربيٌّ مبين لـم يلو للُّغة العربيّة عنقاً ، ولم يرغمها على السّير في غير الطّريق الّذي احتارته ، بل إنّه نهض بخصائص هذه اللُّغة الشَّريفة • ومن خصائص هذه اللُّغة الَّتي تجلَّت في سورة الأنعام الكريمة ظاهرةُ الإعراب الَّتي تتيح للَّفظة قدراً كبيراً من حرَّيَّة الحركة والانتقال في أثناءالجملة أو العبارة مع احتفاظها بموقعها الإعرابي . ومن الآيات الكريمات الَّتي تجلُّت فيها هذه الظَّاهرة بوضوح الآيةُ الكريمة السَّابعـةُ والثَّلاثون بعـد المائة . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ زِيُّن لَكُثِيرِ مِن المُشْرِكِينِ قَتْلَ أُولادهم شَركاؤهم لِيُرْدوهم وليُلْبُ سُوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ﴾ . إنّ القاعدة النّحوية تقول إنّ الفاعل يجيء في العادة بعد الفعل، ثمّ يأتي المفعول به حينما يكون الفعل متعدّياً ، ثمّ تأتى الفضلة كالظّرف والجارّ والمجرور . إنّ هذا ما تقول به قواعد النَّحو . أمَّا ما يقول به روح النَّحو فشئٌّ آخر . إنَّه الَّـذي عبّر عنه الإمامُ النَّحويُّ والبلاغيُّ الأشهر عبد القاهر الجرجانيّ المتوفّي سنة ٤٧١ هـ في كتابه دلائل الإعجاز الذي عالج فيه ما يسمّى في البلاغة بعلم المعاني : إنّه الذي عبر عنه بنظريَّة النَّظم ، أو توخَّى معانى النَّحـو . ومعنى هذه النَّظريَّة أنَّ الأَلفاظ ترتّب وفق ترتيب المعاني في النّفس • وإنّ ممّا يساعد على تحقيق هذا الترتيب ظاهرة الإعراب . إنَّ الآية الكريمة الَّتي نحن بصددها يُقلُّب فيها ترتيب الفاعل والمفعول والجارّ والمجرور رأساً على عقب. إنّ الجارّ والمجرور يأتيان متقدّمين :﴿ وكذلك زّين لكثير من المشركين ﴾ ثمّ يأتي المفعول به : ﴿ قتلَ أولادهم ﴾ ثمّ يأتي الفاعل: (شركاؤهم) .

وانظر إلى هذه الجزئيّة من الآية الكريمة الثّامنة والخمسين بعد المائة : ﴿ يوم يأتى بعضُ آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت مِنْ قبل أو كسبت في إيمانها

خيراً ﴾ إنّ المفعول به: ﴿ نفساً ﴾ يتقدّم · وإنّ الفاعل يتأخّر: ﴿ إِيمانُها ﴾ وكلّ ذلك لحكمة وهي اهتمام كلّ نفس يوم القيامة بذاتها · ولـمّا كان الإيمان بحاجة إلى الدّليل عليه وهو عمل الصّالحات فقد كان حديثُ الجزئيّة الكريمة بعد ذلك مراعباً هذا التّرتيب ، فثمّة إيمان ، ثمّ كسب الخيرات قبل قيام السّاعة وإلاّ لافائدة بعد قيام السّاعة من الإيمان وعمل الصّالحات ·

وفى الآية الكريمة التاسعة والتسعين جاءت لفظة جنّات منصوبة عطفاً على المفعول به ﴿ خَضِراً ﴾ على الرّغم من الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملتين إحداهما فعليّة : ﴿ نُخْرِج منه حبّاً متراكباً ﴾ وأخراهما اسميّة ﴿ ومن النّخل من طلعها قِنُوانٌ دانية ﴾ والمعنى - والله تعالى أعلم - فأخرجنا منه خضراً وجنّات من أعناب . قال تعالى : ﴿ وهو الّذي أنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به نبات كلّ شيّ فأخرجنا منه خَضِراً نُخْرِج منه حباً متراكباً ومن النخل مِن طلعها قِنوانٌ دانية وجنّات من أعناب والزيتون والرّمان مشتبهاً وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إنّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

#### الخاتمية

فى الصفحات السّابقة بيّنا بعض المسائل المتعلّقة بسورة الأنعام المكيّة ، كما بيّنا بعض مظاهر إعجاز السّورة الكريمة الّتي تجلّت في دور حرف العطف : "ثمّ " واستعمالاته المختلفة ، ودور القول : "ربّك" خطاباً للمصطفى عليّة في تثبيت فؤاده عليّة ، وكذلك دور جملة : "قل " خطاباً له على . كما تجلّت في إعجاز آية كريمة تشير إلى علم الله تعالى المطلق ، وإعجاز آية كريمة أحرى تشير إلى قدرة الله تعالى المطلق ، وإعجاز آية كريمة الفرصة لبعض إلى قدرة الله تعالى المطلقة ، هذا إلى دور ظاهرة الإعراب في إتاحة الفرصة لبعض الألفاظ في حريّة الحركة في أثناء الجملة أو العبارة مع احتفاظ كلّ لفظة بمعناها النّحوي" .

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويتقبّله إنّه سميعٌ مجيب · وصلّي الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبّه أجمعين · والحمد لله ربّ العالمين

### فهرست المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ابن عطيّة

(أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسيّ) المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق وتعليق الرّحّالي الفاروقي، عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ، السّيّد عبد العال السيّد إبراهيم، محمد الشافعيّ صادق العناني، الطّبعة الأولى - قطر 1٣٩٨هـ - ١٩٧٧م.

ابن فارس

( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا ) مقاييس اللّغة · تحقيق وضبط عبدالسّلام محمّد هارون · الطّبعة الثّانية · ١٣٩هـ ١٩٧٠ م حلبي مصر .

ابن كثير

(عماد الدّين أبوالفدا إسماعيل بن كثير) تفسير القرآن العظيم دار إحياء التّراث العربيّ ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م ٠

ابن منظور

( جمال الدّين محمّد بن مكرم) لسان العرب ، بيروت ١٣٧٤ هـ ١٩٥٥م ،

( محمّد بن يوسف بن عليّ بن يوسف بن حيّان) البحر

أبو حيّان

المحيط ، تصوير بيروت .

( د ٠ حسن محمّد ) تأمّلات في سورة مريم ٠ الطّبعة الثّانية ـ

باجودة

القاهرة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨ م

الراغب الأصفهانيّ (أبو القاسم الحسين بن محمّد) المفردات في غريب القرآن . تحقيق محمّد سيّد الكيلاني . دار المعرفة ، بيروت ، بدون تاريخ .

ابن عطية (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزّمخشريّ الخوارزمي) الكشّاف ، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨م .

ابن عطيّة (جلال الـدّين عبـد الرّحمن) الإتقـــان في علـــوم القـــرآن . تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ١٩٧٤م تفسير الجلالين .

ابن عطيّة (أبو جعفر محمّد بن جرير) جامع البيان في تفسير القرآن • الطّبعة الأولى • بولاق ١٣٢٩هـ •

ابن عطية (د٠ إسماعيل أحمد عمايرة ود٠ عبد الحميد مصطفى السيّد) معجم الأدوات والضّمائر في القرآن الكريم ٠ الطّبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م مؤسّسة الرّسالة ، ييروت .

ابن عطية (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري) الجامع الأحكام القرآن • دار الشعب • القاهر • بدون تاريخ •

ابن عطية ( نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، مطبوع بهامش تفسير الطبري ، بولاق ١٣٢٩ ه.

# فهرست الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضـــوع                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 11         | المقدّمة                                                  |
| 17         | مسائل متعلّقة بسورة الأنعام                               |
| 17         | من مظاهر إعجاز سورة الأنعام                               |
| ١٧         | ١) دور حرف العطف: "ثمّ"                                   |
| **         | ٢) دور القول : "ربّك" خطاباً للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم |
| 7 £        | ٣) دور جملة :" قل" خطاباً للمصطفى صلّى الله عليه وسلّم    |
| 70         | ٤) إعجاز آية كريمةٍ تشير إلى علم الله تعالى المطلق        |
| ٣.         | ه) إعجاز آية كريمة تشير إلى قدرة الله تعالى المطلقة       |
| ٣٣         | ٦) ظاهرة الإعراب                                          |
| ٣٥         |                                                           |
| ٣٦         | فهرست المصادر والمراجع للمستسسس المصادر والمراجع          |
| ٣٨         | فهرست الموضوعات فهرست الموضوعات                           |
|            | ·                                                         |

# اللغة العربية تخصص واحد

بقلم أ. د . محمّل محمل أبو موسى أستاذ بكلية اللهنة العربية جامعة أمّ القرى بمكّة المربّة



#### رب يسروأعن

أ . د . محمد محمد أبوموسى
 أستاذ بكلية اللغة العربية
 جامعة أم القرى

#### اللغة العربية تخصص واحد

بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصّلاة والسّلام على رسوله الذي اصطفى أتوجه إليه سبحانه أن يلهمنا الرّشد وأن يجنبنا الزّلل، ثم أقول:

قبل أن نتكلم في موضوعنا وهو أن اللّغة العربيّة تخصص واحد يحسن أن أشير إلى أن كلامنا منصب على إعداد طلاب اللّغة العربيّة في المرحلة الجامعيّة الأولى الّتي هي مرحلة الإجازة العالية .

وهذه المرحلة هي التي يجب أن تتوازن فيها العلوم ، وأن يتوفر في كل علم منها قدر صالح وضروري عند الطّالب قبل إجازته ، أمّا ما وراء ذلك من مراحل دراسية عليا فهي بطبيعتها مراحل تخصص . وكلما كان الميدان أكثر تحديداً وتخصصاً كان الباحث فيه أكثر عمقاً وإحاطة وبصيرة واستيعاباً.

وسوف أبدأ كلمتى من كلمة ( الإجازة ) لأنها ذات تاريخ نفيس يربطنا بحضارة زاخرة وتاريخ علميً حافل ، ويُحيى في نفوسنا مجداً تليداً حبسناه حين غيّبنا هذا اللفظ ( الإجازة ) ووضعنا مكانه لفظاً أعجمياً ليس مرتبطاً عندنا بشيء إلا بزحف الآخرين على قلوبنا وعقولنا . وكلمة الإجازة تعنى أن هذه الكلّية وعلماءها تشهد ويشهدون أن الطالب المتخرج مجاز في تدريس اللغة العربية ، أو مُجاز في اللغة العربية، وبهذا يصير المتخرج عضواً مشاركاً في صفوف المعلمين الذين يعدون أجيالنا جيلاً بعد جيل .

ولا محيد لنا ونحن نتكلم في أمر يتصل ببرامج إعداد هذا المعلم من أن ننظر نظرة سريعة إلى طبيعة عمله الذي يمارسه بعد تخرجه ما دمنا نستشعر مسؤوليتنا في إعداد شباب يشارك في بناء الحياة .

وغالباً ما يكون هذا العمل هو تدريس اللغة العربية في مدارسنا المتوسطة والثانوية ، ولاشك أن مدرس اللغة العربية له مزيد علاقة بنفس الطالب تختلف عن علاقات مدرسي العلوم الأخرى ؛ وذلك راجع إلى طبيعة مادة اللغة ومداخلاتها ، وصلاتها الحميمة بنفوس الطلاب ، وعقولهم ، وقيمهم ، وسلوكهم ؛ لأنها تنظيم لعقل الطالب ، وتثقيف لطبعه . وصواب اللغة صواب الفكر والفهم ، وخلل اللغة خلل الفكر والفهم ، وقد قالوا :

## إنَّ الكلامَ لَفِي الفُوَّادِ وإنَّما جُعِل اللسانُ على الفُوَّادِ دليلاً

وهذا كلام صحيح ، ومطابق لما قاله العلماء ؛ لأن العمل اللغوى يتم فى داخل عقل الإنسان قبل أن يتحرك به اللسان ، ونظم الكلام ، وترتيبه فى النطق إنما هو واقع على أساس نظمه ، وترتيبه فى النفس ، فالتربية اللغوية تتم هناك فى داخل الإنسان ، وضبط اللغة وضبط الإعراب ونَظْمُ البيان كل هذا ينبعث ويتولّد فى أعماق الإنسان ، وليس هناك قاعدة واحدة في اللغة إلا وهى موصولة بالعقل والوعى ، حتى رفع الفاعل ونصب المفعول .

وهناك قواعد في اللغة بُنيت على أساس عقلى لاغير ، ولا دخل للعادات اللسانية فيها ، وهي كثيرة جداً وأذكر منها واحدة ، وهي أنهم يقولون تقول : أرأيت اليوم إنساناً ، أقلت شعراً ، فيكون كلاماً صحيحا معقولاً ، فإذا قلت : أأنت

رأيت اليوم إنساناً، أو أأنت قلت شعراً ؟ تكون قد خرجت من كلام الناس ، وأحلت ، يعنى أتيت بالمحال ، وذلك لأنك إذا قلت : "أأنت " فأنت تسأل عن الفاعل من هو ؟ وقول شعر أى شعر فعل عام ، ورؤية إنسان أي إنسان فعل عام ، والفعل العام لا يجوز في العقل أن يسأل عن فاعله ، وإنما يسأل عن الفاعل إذا كان الفعل معروفاً محدوداً يُنص عليه ويُشار إليه ، وواضح أن اللّمن هنا ليس لَحْن إعراب ، ولا لحن لسان ، وإنما هو لحن عقل ، وفكر ، وأن الحقيقة العقلية التي احتوتها الصيغة اللغوية ، حقيقة فاسدة ، ففسدت اللغة الدالة عليها ، لأن صواب اللغة صواب العقل ، وفساد اللغة فساد العقل .

فإذا تجاوزنا هذا إلى بقية ما يمارسه مدرس العربية ، من مناهج وأكثره دراسة للنصوص الأدبية، وجدنا صلة المعلم بعقل الطالب وفكره ، ونفسه ، تزداد قوة ، ووكادة ؛ لأن هذه النصوص خلاصة تجارب العقول الحية ، والنفوس الكبيرة ، التي عَرفَتِ الحكمة وفصل الخطاب ، والمعلم هنا يعتصر من هذه النصوص رحيقها ، ثم يسقى هذا الرحيق روح الطالب ، ونفسه ، سقيا حكمة ، وبصيرة ، فيعيد لهذه النفس نضارتها ، ووعيها ، وإشراقها، ويُفْرِغ في عقلها النور، واليقظة ، لأنها ستواجه زماناً لا مكان فيه لغافل يتخبط في جهالاته ، ولا بُدَّ من أن يكون هذا كله حاضراً في وعينا ، ونحن نتكلم في أي شيء يتصل بالبرامج والمناهج عتى تكون الرسالة التي نُعد الطالب لها شاهدة بيننا ، وأن تكون بمثابة البوصلة ، التي توجه تفكيرنا ، وتهدينا هدينا ، وأننا قبل وبعد نتخذ اللغة مدخلاً لتربية الإنسان ، والبحث في نفسه عن نفسه ، عن روحه ، وعن إنسانيته ، التي أطفأتها الإنسان ، والبحث في نفسه عن نفسه ، عن روحه ، وعن إنسانيته ، التي أطفأتها تراكمات لاحول له ولاقوة في مدافعتها، ومواجهتها .

وهذه المهمة التي هي منوطة بمن نُعلِّمهم ونقدَّمهم لشعوبنا ، وأمتنا، ليست مكتوبة في كتاب يَشْرحُ أبعادَها كما تشرح كتب الرياضة والكيمياء والجغرافيا

أبعاد قضاياها ، وإنما هي داخلة في طبع اللغة ، وطبع مادتها؛ لأن اللغة هي صفو الإنسان ومَحْضُهُ ، هي ناطقيَّتُهُ التي جعلها الحقّ صنْوَ خلق هذا الإنسان ، فقال سبحانه : ﴿ خلق الإنسان • علمه البيان ﴾ (١) فإذا كان الحلق الأول في الجلمة الأولى خلقاً لصورته ، فتعليمه البيان في الجملة الثانية يعنى اللغة هو خلق ذاته وإنسانيته وجوهره .

والمشكلة التي نواجهها هي أن إدراك هذا البعد الروحي والعقلي في اللغة ، أمر محتاج إلى جد ، وجهد ، ولن يُداخله الدارس إلا إذا جد ، وصبر ، وشق على نفسه ، وأنه بمقدار تميز رسالته في المشاركة في بناء الجيل ، وإعداده ، يجب أن يكون تميز جهده في إعداد نفسه ؛ لأن من عَلمَ عَلَّم ، ومن فَهمَ أَفْهَمَ ، ومن اقْتَنَع أَقْنَع ، لابد أن يقترب الدارس من اللغة وأن يتمكّن منها ، حتى يذوق سرَّها وحكمتها ، فإذا ما استطاع بالجد والصبر ، أن يقترب من حقيقتها الرّوحية ، والعقلية ، أحَبُّها ، وأخلص لها، ونقل حُبُّه وإخلاصه إلى تلاميذه ، ويصير درسه درس المُحبّ لمن يحب ، ولا تجد أنجح ولا أفلح من هذا ، ولا تظنَّنّ أن هذا من نسج الخيال ، فقد صادفنا جميعا ونحن طلاب هذا الصُّنْفُ من المعلمين، بل إننا نجد ذلك في الكتب التي نراجعها نجده عند أبي الفتح (ابن جنّي) الذي لا تقرأ في كتابه علْمُه فحسب ، وإنما تقرأ أيضا صَبْوَتُه وحَبّه وصَغْوَه إلى هذه اللغة ، وأن ذلك الحب ، وتلك الصّبوة ، كانت تغلبه أحيانا ، فيدع المسألة التي يتكلم فيها ، ويحدثنا عن فتنته بهذه اللغة ، وما يتكشف له في نظامها، وسُننها من دقة ، ولطافة ، ورهافة ، ويتغوَّله ذلك أحيانا كما يقول، فيكاد يذهب إلى أنها وحي ؟ لأنَّ الذي يراه فيها يُشبه الإعجاز، ثم يرجع عن ذلك ، ويقول : إن الله أعدَّ لها في الزمن الأول جيلاً من الناس هيأه لها، بما لم يُهيَّءُ به غيره حتى أحكمها ، وأتَّقنها،

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : ٣ ، ٤ .

ودقّقها ، ورققها ، ثم يرجع عن ذلك ، ـ وكل هذا من فتنته \_ ويقول : إن أصحابها أحبُّوها، وأحاطوها ، وأخلصوا لها ، مع تباعد مطارحهم وسعة بلادهم ، وبقائها الزمن الأطول ، في أفواههم إلى آخر ما قال رحمه الله ، حتى إنك لتجد أمر اللغة عنده \_ رحمه الله \_ أمر عناية ، ورعاية ، ولذة ، واستمتاع ، يحدوه ذلك كله إلى الانقطاع لها ، وبذل الوقت والكد ، وما هو أنفس من الوقت والكد لطالعتها ، والنظر في أسرارها.

وهكذا تجد علاقة هذا اللّغة بمن يَدْرُسُها بإخلاص علاقة فيها هذا الصّبّوة المشبوبة ، وهذا من أمتع ما يجده الدراس عند هذه الطبقة العالية الكريمة من العلماء ، وهذا أيضا من أفضل ما نَنقُله إلى حَمَلَتِها ، الذين نُعدّهم لرعايتها ، والقيام عليها ، في مدارسنا ، ومع أجيالنا ، ولن يتحقق لنا شيء من هذا إلا إذا ترسّخت الأصول الأساسية في كل عِلْم من عُلُومِها عند طلابنا ؛ لأنّ اللغة لن تفتح لهم أسرارها التي تربطهم بها إلا إذا تمكنوا من علومها الأساسية ، وكان لكل علم من هذه العلوم بَصْمَةٌ واضحةٌ في عقولهم ، ونفوسهم ، فإذا كانت هذه العلوم بطبيعتها علوما تتكامل وتتقارب، وتتعاون ، وتتشارب ، ويُقوِّى بعضها بعضا ، أدّى ذلك إلى هذه الغاية .

أما بيان تكامل هذه العلوم ، وتداخلها وتشاربها ، فإننا نستطيع ذلك البيان من أقرب طريق ؛ لأنه واضح لا ينتبس ، هذا الطريق هو النظرإلى العربية ومعرفة أنها من الوجهة العامة تتكون من مفردات ، وتراكيب ، تقيم هذه التراكيب بين هذه المفردات علاقات ، وأن منظومة علوم العربية ، موزّعة على هذه اللغة ، يُغطّى كل علم من علومها مساحة من هذه اللغة .

فعلم الصرف يَدْرُسُ الكلمة المفردة ، يدرس بِنْيَتَها ، واشتقاقها ، وصيّغها وأوْزانها كيف تصوغ المصدر، واسم الزمان

والمكان ، واسم الآلة ، والتصغير ، والنسب ، وجمع القلة ، وجمع الكثرة ، والجمع الصحيح والإبدال والإعلال ، وهو علم متسع جداً وزاخر بالأسرار والدقائق ، وهو الذى فتن أبا الفتح بهذه اللغة ، كما قدّمنا ، وكان عَمله الأكبر فى باب الكلمة المفردة ، وبنيتها ، والإعلال والإبدال ، وما يتصل بهذا حتى قالوا: إنّه كان ضعيفاً فى النحو ؛ لأنه صرف وَكدّه وكدّه لهذا العلم ، مع أنه كان من عباقرة الدنيا ، وقد استغرقه البحث فى الكلمة المفردة ، وابتلعه ، وابتلع عبقريته ، وبقيت الكلمة المفردة ذات مجالات للنظر، ومات أبو الفتح - رحمه الله - ولم يطرقها على الوجه الأفضل .

لامفر من أن يُروَّى الطالب من هذا البحر الكوثر ؟ لأن التقصير فيه ضار به ، ولا يجوز أن يجهل وهو قائم بين تلاميذه ، المجرد والمزيد ، والسماع والقياس ، وضروب الاشتقاق ، ولا أن يجهل جمع كلمة ، أو تصغير كلمة ، أو النسب إلى كلمة ، أو أصل حرف العلة في كلمة يسأله عنها تلميذه .

ومثل هذا لايترسخ في النفس إلا بالإلحاح ، وتكرارالدرس والتحصيل ، بل والحفظ ؛ لأنّ أكثر اللّغة سماع ، والسماع يعني الحفظ ، ودعنا مؤقتا من القول بأن الجامعة بحث ، نعم هي بحث ، ولكن بعد تكوين العقل العلمي المؤهّل للبحث ، أما البحث بدون هذه العقلية العلمية التي أشبعت بالمعرفة . وغُذيّت بها ، فهو خداع ، وسراب ، لانخدع به الناس ؛ وإنما نخدع به أنفسنا .

وأنا لم أشر هنا إلى ضرورة أن يتعرّف معلم العربية على الأصول التى بها يعرف جنسية الكلمة ، أعربية هي أم أنها استعربت ؟ ألها جذور من العربية ، واشتقاقات وتصرفات ، وعائلة تنتمى إليها ، أم أنها ليست لها هذه الامتدادات ، لأن الكلمات في العربية تشبه الشجيرات ، ذات جذور ، وفروع ، وأغصان ، وكل هذا يجب أن يكون في وعى مدرس العربية ، وهو الذي يقربه من اللغة ،

ويحببها إليه ، ومن جهل شيئا عاداه، لايجوز أن يجاز الطالب وأن نشهد له بالأهلية لعلم العربية قبل أن نضع في عَيْبته الكثير من هذا العلم . والعيْبةُ ما يضع فيه الرّجل متاعه .

فإذا تركنا الكلمة المفردة إلى التراكيب التى تبدأ من كلمتين، وجدنا علم النّحو يقدم لنا طرائق اللسان، في ضبط علاقات الكلمات، وضبط أواخرها وكيف تكون علامات الإعراب، منارات هاديات، إلى المعانى، والمقاصد، وأن أى اهتزاز في ضبط هذه المنارات التي هي علامات الإعراب، لا يعنى استفساد الكلام فقط، ووصفه باللحن، وإنمّا يعنى طرحه وإبعاده عن جنسية اللغة العربية، وهذا من أجل ما في النحو، وموقف حاسم من اللحن لا يترخص، وبهذا الحسم حفظ اللّغة وضبط أصولها، المستخرجة من كلام الجيل الذي نزل فيه القرآن، وتكلم فيه النّبي عليه الله في النعة، وإن كان بعضنا يتسامح ويسمى هذه اللغة، "اللغة القديمة "أو "الكلاسيكية" وهذا وصف قبيح لهذه اللغة الشريفة.

والمهم أن نتأمل القدر الواجب من النحو، حتى يكون لسان معلم العربية لساناً عربياً ، وهذا لا ينطبع ولا يترسخ إلا بجهد وصبر ، وليس هناك عاقل في الأرض ينكر ضرورة الجهد والصبر في دور العلم وأنها بُنيَت على ذلك ، وهل يجوز أن يكون لغة معلم العربية غير عربية ؟ .

إنّنا حين نجيز ذلك لانكون متسامحين ، وإنما نكون مُفرّطين ، وشيوع الخسطا لايبرره ، وإنّما يظلّ الخطأ خطأ والصواب صواباً ، ومهما كان الصواب بعيداً ، فإن السعى نحوه يظلّ فرضاً مفروضاً ، في أى باب كان ، فكيف بالعربية ، وقد روى أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسم ـ كان يستعيذ بالله من اللحن ، وذكروا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (من تكلّم بلسان العربية فهو عربي)

ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه: من تكلّم بلسان العرب ؛ لأنه طرح النزعة العرقية ، وجعل العربية وهي وعاء الثقافة والفقه ، والفكر، والعقائد ، والحلال والحرام ، صيّرها بهذا الذّخر الذاخر جنسا ينتمي إليه الناس، يعنى جعلها أمّاً للناس وأباً ، فإذا كان الإسلام هو الأرومة الجامعة ، والأخوّة المانعة لهذه الأمة ، فإن صفاء العربية ونقاءها ، هو وعاء هذه الأرومة ، وحصنها، ولسانها .

وهذا وغيره مما يجب أن يكون حاضراً في صدور طلابنا ، حتى نجتاز بهم عقبة اللحن القبيح ، الذي كان يستعيذ رسول الله على منه ، وياليتنا نفكر في اللجان التي تمتحن الطلاب امتحانا شفوياً ، وأن يعلم الطلاب أنه امتحان لسان ، ونطق ، وأنه هو امتحان الإجازة ، وأنه لا إجازة لصاحب لحن ، وأن يكون موقفنا في هذا موقفاً حاسماً ، وبعد سنة واحدة من هذا الحسم ، ستظهر نتائج جيدة ، ويجد الطلاب ، في التخلّص من هذا اللّحن الذي يكاد يكون مطبقا على أكثر ألسنتهم .

قلت: إنّ علوم العربية موزعة على جهاتها، وأنّ كل علم يدرس جانباً منها، وأنه لايُستّغنّى ببعضه عن بعض، وأنّها تتكامل، وتتعاون، وتتداخل، وتصير فى النهاية شيئا واحداً يصل إلى غاية واحدة، وأن علم الصرف علم يدرس بنية الكلمة المفردة، ويعين على التعرف على جنسها، وإجرائها فى الكلام على الأصل الصحيح، وأنّ علم النحو علم يبحث تراكيب الكلام، ويعصم اللّسان من اللحن، ويلاحظ أنّ هذين العلمين الجليلين ينتهيان بأصولهما المتسعة إلى تقديم كلام يوصف بأنّه عربي ؛ لأنّه جرى على سنن العرب، ونحوهم فى كلامهم، وهذه غاية نبيلة، ولكنها تقف عند هذا الحد، وتبدأ بعد هذا دراسة أخرى تتفقد أحوال هذه المبانى من جهة صياغتها لصور المعانى، وأحوال المبانى فى الكلام متسعة ؛ لأنّها شاملة لكل كلمة، وليس من جهة واحدة، وإنمّا من جهات شتى،

فالكلمة الواحدة تدرس فروق دلالاتها من حيث هي فعل ، أو اسم ، ومن حيث هي معرفة أو نكرة ، ومن حيث هي مقدمة أو مؤخرة ، ومن حيث هي مذكورة أو مقدرة ، وهكذا ، وهو باب لانهاية له ، كما قال العلماء ، وكل هذا مما تعبّر به اللغة عن معانيها ؛ لأنّ كلّ هذا لابد أن يكون وراءه من دقائق المعاني ، وخفي الخواطر ، ما لايجوز التساهل فيه ، ثم إن اقتدار الكلام على إفعام هذه الأحوال بالمعاني ، هو الذي يرجع إليه التفاوت في الفضل، فبهذه الأحوال وحدها يفضل كلام كلاما ، ويرقى خطاب فوق خطاب ، حتى يصل الأمر إلى حدّ الإعجاز، وأن ترى في كلمات قليلة ، من وفرة المعاني ، والمعارف ، ما تعجز عنه قوى البشر، وتنقطع دونه الأطماع ، ويظهر فيه الإعجاز ، كما يظهر في إحياء الموتى ، وقلب العصاحية .

وفى هذه المساحة الحية والخصبة والمتوهجة ، يقف علم البلاغة ليسائل اللغة عن معانيها ، وأسرارها ، وإشاراتها ، وللكلام منطق كمنطق الطير يعلمه قوم هُدوا إليه، ودُلُوا عليه ، وكُشفِ لَهُمْ عَنْهُ ، وَرُفِعَت الحُجُبُ بَيْنَهُم وَيَيْنَهُ كما يقول العلماء .

وإذا لم يكن في الإمكان أن نصل بالطالب ، ولا بأنفسنا إلى هذه الغايات التي ترفع لنا فيها العربية الحُحُبَ بيننا وبينها ، وتكشف لنها أستارها عن أسرارها ، فلا أقل من أن نأخذ من ذلك القدر الذي هو لازم وضروري لتحليل الكلام وفهم معانيه .

وإذا كان التقصير في النحو يُفضى إلى ألا يكون الكلام عربياً فإن التقصير في هذا الجانب يفضى إلى أن تكون اللّغة بين يدى معلّمها لغة خرساء صَمّاء، لايفهم منها إلا ظواهرها ، التي يفهمها عامة أصحاب اللسان ، وما وراء ذلك من شعر ، وعلم ، وأدب ، كله مكفوف عنه ، وما دام الذي قرأ لم يفهم ، فكأن الذي

قال لم يقل ، وهذا إهدار للأدب كله ، وللفكر كله ، وللعلم كله ؛ لأن كلام العلماء المتقدمين في علومهم ، والأثمة المذكورين في أبوابهم ، فيه من الدقة ، والرقة ، واللطف ، والخفاء ، والرمز ، والإيجاء ، ما في كلام الشعراء والأدباء ، وإن العناية بدراسة بلاغة اللسان ، وأحكام بيانه ليست لفهم الشعر والأدب فحسب ؛ وإنما لفهم كل ما أودعه عقل حي في كلام حي ، ثم هي قبل ذلك كله ، وبعد ذلك كله ، لفهم كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

وإنك لترى في متون العلماء من الدقة في الدلالة ، ما يحتاج إلى فطنة في الدّراسة البلاغية على قدر ما يحتاج الأدب والشعر ، ولكننا شغلنا ببلاغة الشعر والأدب ، عن ضرب آخر من البلاغة له أصول أخرى ، وهو بلاغة العلماء في تصانيفهم .

وإنّ قراءة يسيرة في الشروح والحواشي التي أوشك الجيل أن يجهلها ، ويُنكرها نرى فيها من دقة العبارة ، وتوظيف الأحوال اللغوية ، ما لايستقلّ قليلة ، وأحسب أن أصحاب المتون استخرجوا بلاغتهم هذه من كلام الله ، وكلام رسوله صلّى الله عليه وسلّم ، وكلام علماء الصحابة رضوان الله عليهم .

والقرآن المعجز ببيانه ليس كتاب أدب ؛ وإنما هو حلال وحرام ، وشرع ودين، وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه هو بيان لكلام الله ، وكلام العلماء في تصانيفهم وخاصة متون الفقهاء اقتبست الدقة المتناهية في التعبير من آيات الفقه ، مثل قوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ في أولادكم للذكر مثلُ حَظِّ الأنثيين فإن كُن نِسآءً فوق اثنتين فلَهُن تُلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ع ولأبويه لكل واحد منهما السَّدُسُ ﴾ (١) ، إلى آخر ماهو من هذا ، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ١١).

والخلاصة أن من جهل كيف يستصفى من الكلام معانيه ، وكيف يتحاور مع مبانيه حوار العليم بها ، والدارس لأحوالها ، والمتفهم لشئونها، فإنه لن يفهم شيئاً لا في شعر ، ولا في نثر ، ولا في علم .

وقد يقال: إنّ الذين يدرسون الشريعة وأصول الدين ، يدرسون متون الفقهاء، وشروح العلماء من غير أن يقفوا على ما تقول: إنّه المدخل الذي ليس لفهم النصوص مدخل سواه ، والجواب هو أن كتب الفقه مشحونة بهذا الدّراسات اللّغويّة ، وكذلك كتب التفسير والحديث ، وأنّ هذه الدّراسات اللّغويّة تكون في صحبتك الدائمة ما دمت مع الفقهاء ، والمفسّرين ؛ لأنّ هذه العلوم قامت على فقه العربيّة ، وتأسست عليها ، والفقهاء أهل لغة ، ومنهم شيوخ للّغويين . وقد قرأ الأصمعي شعر هذيل على الشّافعي رضوان الله عليه .

وهذه العلوم الشلاثة التي هي الصرف والنحو والبلاغة قامت كلها على النظر في الشّعر والأدب واستخرجت كلها من الشعر والأدب ، فكانت هي والأدب كالأصل الواحد في نشأتها وغاياتها ، واللحمة بينها واضحة ، والعلاقة لا تنفصم ، وقد كان علماؤنا يستمدون أصولهم وشواهدهم من الأدب ، أكثر مما يستمدون ذلك من القرآن الكريم ، وكلام رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وبعضنا يقف عند هذه النقطة ويتساءل لماذا لا تكون شواهد العلوم كلّها من القرآن والحديث ؟ .

والأمر كان عند العلماء أكبر من هذا ؛ لأنهم فهموا أن حفظ الكتاب العزيز لا يتم إلا بحفظ لغته التى نزل بها ، وأنّ الحق سبحانه لما أخبر أنه حافظه ﴿ إِنَّا نحن نزل به ؛ فرَّلنا الذّكر وإنّا له خافظون ﴾ (١) كان هذا إخباراً آخر بحفظ اللسان الذي نزل به ؛

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : ٩ .

لأنّه يستحيل بقاء الكتاب العزيز وضياع لغته، فكان لابد من الجهد العلمي لحفظ هذا اللّسان ، على حالته الّتي كان عليها زمن نزول القرآن ، وقد كان بلغ قمة النّصج ، ولايزال الشّعر الجاهليّ على رأس مملكة الشّعر إلى يوم النّاس هذا .

وهذه العلوم مأخوذ بعضها من بعض ، والنّحو هو جَذْمها الأول ؟ لأنّ الصرّف فرع منه ، والبلاغة بُنيَتْ على معانيه ، والضّعف في علم منها ينتقل إلى الآخر لا محالة ، وكثير من أبواب البلاغة تقترب جدا من النّحو ، وقد اقتبسها البلاغيون من كلام النّحاة ، مثل باب القصر ، الّذي أسسه البلاغيون على كلمة البلاغيون من كلام النّحاة ، مثل باب القصر توباب التقديم الّذي اعتبرت كلمة لأبي علي الفارسي في كتابه "الشيرازيات" وباب التقديم الّذي اعتبرت كلمة سيبويه متناً له ، فلا يتصور أبداً عزل هذه العلوم في مرحلة التأسيس ؛ لأنّ علوم العربيّة كلها تدورحول أم هي العربيّة نفسها ، وهذه العلوم مفاتيح لفهمها ، وهي كما رأينا تتكامل ، ولا تتكرر ، ثم هي علوم وسائل ، والغاية هي فهم العربية ، ومساعدة الطالب على الاقتراب من اللّغة حتى يكتسب ذوقها ، ويُلقّى عليه رداؤها - إذا عمل أحدكم عملاً ألقي الله عليه رداء عمله ، يعني شغل به ، واكتسب طبعه ، وكانت له فيه بصيرة ، وخبرة وتذوق، وهذا أمر الله في خلقه .

## كل امرئ في شأنه ساع

ولن يتوفر هذا إلا بكثرة المدارسة للغة نفسها التى هى الأمّ، وهذه العلوم من خَدَمها، كل علم يسعى فى مساحة منها ، ليعين على بيان مافيها، لا بد أن يعود قدر كبير من العناية إلى العربية نفسها ، وليست العربية نحواً ولا صرفاً ولابلاغة ؛ وإنّما هى ما نطق به كل ذى بيان جيد مصقول ، وهذا هو المورد الحقيقى ، الذى يرده الطالب ، مع كلّ مادة ، ومع كل مسألة ؛ لأنّ قواعد اللغة لا توجد وجوداً حياً إلا فى اللغة نفسها ، وما لم يمارس الطالب تطبيق القواعد ، وتحليلها ، متلبّسة باللغة ، فلن تستقر فى نفسه ؛ وإنما يحفظها حتى يؤدى فيها

امتحاناً ثم يهملها مع أن المجهود الأكبر، والأنفع في تطويع القاعدة للتحليل، والتطبيق واستصحابها في قراءة النصوص، الكاملة، وتكرار هذا الاستصحاب حتى تصير القواعد جزءا من فكر الطالب، في قراءاته التي يجب أن تكون دائمة، وجزءا من حياته ؟ لأنها صنعته، وحرفته، ومهنته، فإذا كان متلجلجا في الانتفاع بهذه العلوم، يكون قد ضاعت منه صنعته وحرفته.

وهذا من أبرز نقاط الضّعف في معلم العربيّة الذي نخرجه ، وفي الأمس القريب كان هناك مؤتمر في جامعة الإمام حول ضعف اللّغة ، ومن الخير أن يستشعرالمسؤولون عن هذه اللّغة قضية الضّعف هذه ، وأن يطرحوها للمناقشة في وقت واحد ، وبين المسؤولين عنها ، وتعبير ضعف العربيّة تعبير مجازى نتستر من ورائه ؛ لأنّ العربيّة ليست ضعيفة ، وإنمّا الضّعيف هم أبناؤها ، الذين عجزوا عن استيعابها ، وتمثلها، وامتلاكها ، والضعف هنا لا يراد به ضعف العامة في اللّغة ؛ لأنّ ضعف العامة ليس أمراً قد كان بعد أن لم يكن ، وإنمّا المراد به ضعف الصّفوة من المشقفين ، والمفكرين ، والكتّاب الذين يملكون الخطاب اللّغوي في كل منابر التأثير والتّوجيه ، وهذا معناه أنّ الأميّة قد زحفت على الصّفوة ، وأنّ التّصحور ولتتوجيه ، وهذا معناه أنّ الأميّة قد زحفت على الصّفوة ، وأنّ التّصحور ألله العربية ، والقضية مطروحة على مستوى الأمة كلها ، وإذا كان الضعف اللغوى بكل المقاييس العلمية يعنى أنّ ابعد الروحي ، والعقلى الذي يرتكز عليه الأداء بكل المقايس العلمية يعنى أنّ ابعد الروحي ، والعقلى الذي يرتكز عليه الأداء للغوي قد اهتز، فإنّ هذا يوجب المراجعة ؛ لأنّ التسطيح الفكرى في الصفوة مما لا يجوز إهماله في عصر يكدح فيه النّاس من حولنا ليحرزوا كلّ يوم خطوة إلى الأمام .

وعلينا أن نواجه نحن في دارنا هذه ، أعنى كليتنا مسؤوليّتنا في هذا الشأن ، ولا نختلف في أنّ الكثير من ذلك يرجع إلى معلم العربيّة ؛ لأنّه القطب الّذي تدور

عليه رحاها، وهو الذي يرعاها في الجيل كله ، لأن مدارسنا أصبحت تستوعب الجيل كله ، وكل مولود له مقعد في المدرسة ، وكتبية المعلمين الذين نخرجهم ، أو نشارك في تخريج الكثير منهم ، هم الرعاة اللغويون ، لهذا الجيل ، وهم الذين يأخذونه على دروبها، ومسالكها، وما دمنا في ساحتنا هذه نعد رجالها ، وحماتها ، فلا بُد من مراجعة أشياء كثيرة ، ولا بد من طرح الأفكار بوضوح ، وطرح الخطط ، والبرامج ، للحوار ، والمناقشة ؛ لأن الأمر يتعلق بأنفس ، و أعز ما نحرص عليه . وحسبى هذا .

وأشكركم واعتذر عن طول الوق ت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# اللغة العربية تخصص واحد

بقلم أ. د حسن محمّد باجدودة

أستاذ الدَّراسات القرآنيَّة البيانيَّة وعميد كليَّة اللَّغة العربيَّة بجامعة أمَّ القــرى بمكَّة المكرِّمـــة

#### المقدمـــة

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

فهذا العمل وعنوانه: "اللّغة العربيّة تخصّص واحد " عُمِل من أجل النّدوة اللّني عَقَدَتُها بهذا العنوان ، كليّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة ، ضمن موسمها النّقافي ، وذلك في صبيحة يوم الاثنين ٢٩/٥/٢٩هـ الموافق ضمن موسمها النّقافي ، وذلك في صبيحة يوم الاثنين ١٤١٦/٥/٢٩هـ الموافق على ١٤١٦/٥/٢٩ على العنوان ، فهذا العمل أريد به تأكيد ماتعارف عليه المتخصّصون في علوم اللّغة العربيّة ، بأنّ علوم هذّ اللّغة الشّريفة يُكْمِلُ بعضها بعضاً ، فعلى طالب العلم أن يعيي

ذلك جيّداً، وعلى المؤسسات التعليميّة الّتى تُعنّى باللّغة العربيّة ، أن تعين طلاّب العلم على وضع هذا المعنى موضع التنفيذ، وهذا العمل في حقيقته ، ثمرة دراسات سابقة ، تتعلّق بعدد من سور القرآن الكريم ، وقد تبيّن من النّماذج الّتى شَملَها هذا العمل ، أنّ كلّ علوم اللّغة العربيّة، ينبغى توظيفها في دراسة النصوص العربيّة، ويأتى في مقدّمة هذه النّصوص، القرآن الكريم ، كتاب الله تعالى العزيز ، الله على الدي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل، إنّه عزّ وجلّ جوادٌ كريم، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمل لله ربّ العالمين ،

كتبه الفقير إلى عفو ربّه أ • د • حسن محمّد باجودة

أستاذ الدراسات القرآنيّة البيانيّة وعميد كلّيّة اللّغة العربيّة بجامعة أمّ القرى بمكّة المُكرّمة

مكّة المكرّمة عشيّة يوم الاثنين ٢٩/٥/٢٩ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٣ م

#### علوم العربيّة في خدمة الكتاب العزيز :

مِنَ المعروف أنّ أرْفَعَ نصِ في اللّغة العربيّة ، هو القرآنُ الكريم ، الكتاب العزيز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه ، تنزيلٌ مِنْ حكيم حميد ، ومِنَ المعروف كذلك ، أنّ علومَ اللّغة العربيّة ، إنّما انبثقت مِنْ هذا الكتاب العزيز ، مِنْ أُجلِ توظيفها في خدمته ، تبييناً لمبانيه ومعانيه ، وكشفاً عن إعجازه ومراميه ، وإنّ رفيعَ منزلة الكتاب العزيز ، جعكت العلماء يميلون إلى جعل الكتاب العزيز ، مَيْدانَ درسهم ، بعد أن يكتمل لهم تحصيلُ علوم اللّغة العربيّة ، ومثلُ هذا الاكتمال ، مِنْ علوم الآلة ، إنّما يكون في سنّ متأخرة ، وقد رافق اكتمالَ العلوم ، الرّغبةُ من العلماء ، أن يَخْتموا حياتهم ، بعَمل ذي عَلاقة بهذا الكتاب العزيز ، يتقرّبون به إلى الله تعالى ، إنّ أمثالَ هذه العواملِ والبواعث ، هي التي العزيز ، يتقرّبون به إلى الله تعالى ، إنّ أمثالَ هذه العواملِ والبواعث ، هي التي عن حقائق التزيل ، وعيون الأقاويل ، في وجوه التأويل ، حينما قاربَ العَشر ، التي سمّتها العَرب ، دقّاقة الرقاب ، ما بين السّتين إلى السّبعين (٢)وهي كذلك العواملُ والبواعث، التي جَعَلَتْ أبا حيّان (٢٥٦ ـ ١٥٤هـ ١٢٥٦ ـ ١٢٥٩م) (٢) العواملُ والبواعث، التي جَعَلَتْ أبا حيّان (١٥٥ ـ ١٥٤هـ ١٢٥٦ ـ ١٢٥٩م) (٢) يَشْرَع في تأليف البحر المحيط ، في أوائل سنة سبع وخمسين من عُمره ، وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة هجرية (٤) وهكذا .

ودليلاً على أَنَّ دارَسَ القُرآنِ الكريم ، يحتاج في دراسته ، إلى كلَّ علوم اللّغة العربيّة ، ممّا هو دليل ، على أنَّ اللّغة العربيّة تخصّص واحد ، وبطبيعة الحال ، يقاسُ على القرآن الكريم ، سائرُ النّصوص ، مِنْ حديث وحكم ، وشعر ونثر ، (١) الأعلام ١٧٨/٧ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزّمخشري .

<sup>(</sup>٢) الكشّاف ١٨/١٠

<sup>(</sup>٣) الأجلام ٧/٧ ٥ ١ محمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان الغَرْناطي الأندلسي ·

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٣/١.

وما إلى ذلك ، نود على سبيل المثال .. أن نجعل هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الإسراء (١) مَيْداناً للدّرس . قال تعالى : ﴿ وَقَضَى ربّك آلا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحسانا . إمّا يبلُغَنَّ عندك الكبر أحدُهُما أو كلاهما فال تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقُل لهما قولاً كريما . واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيرا ﴾ .

### المعاجم وكتب اللُّغة :

ومن البيّن أنّ أولى خطوات التّعامُلِ مع أيّ نصّ ، تتجلّى فى محاولة فهمه ، وحينما تكون ثمّة ألفاظ تُعتاج إلى أن نفهمها نحن نلجاً فى العادة إلى معاجم اللّغة وما فى حكمها من مؤلّفات ، تتعامل مع هذه اللّفظة أو تلك ، ويصح أن تكون لفظة "أف" إحدى تلك الألفاظ التى نحتاج إلى أن نتبيّن معانيها ، و: "أف" إسم فعل مضارع ، بمعنى أتضجّر ، والفاعل أنا (٢) وهى كلمة تَكرّه ، وأفّف تأفيفاً وتأفّف قالها (٣) والأف : وسَخُ الأذُن ، والتّف وسَخُ الظّفُر (٤) والأففُ ، محرّكة : الضّجر (٥).

ويصح أن يكون معنى الآيتين الكريمتين على النّحو التّالى: وكتَبَ ربّك أيّها الإنسان، وقَصْى خالقك ومرّبيك بنعَمه، ألاّ تعبدوا أيّها النّاسُ إلاّإيّاه عزّ وجلّ وحده لا شريك له، وبأن تُحسنوا إلى الوالدين إحسانا، إمّا يبلغنّ عندك أيّها الابنُ الكِبَرَ والضَّعف، أحدُ والديك أو كلاهما، فلا تتضجّر منهما بأن تقول كلمة: أفّ ، ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وهذا مِنْ بابِ الأحْرَى والأولى .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٣ ، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الجدول في إعراب القرآن وصرفه ، محمود صافي ٢٨/٨

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط : "أفَّ ".

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: " أَفَّ ".

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: "أفُّ".

وقل لهما في المقابل قولاً كريماً وكلاماً حَسنا ، وألن لهما جانبك ، واخفض لهما جَناحَ الذّل من الرّحمة بهما ، والرّقة لهما ، والعطف عليهما ، وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا .

#### علم النّحو :

ويصح أن نطيلَ تأمُّلَ مِثْلِ هذا القول من الآية الكريمة الأولى : ﴿ إِمَّا يبلغنَّ عندك الكبر ٱحَدُّهُمَا أو كلاهُما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما ﴾ وكي نقف على بعض ما في هذا القول منْ إعجاز ، نحن قد نكون بحاجة إلى أن نُعْربه :

إمّا : إن حرف شرط جازم. ما زائدة للتّوكيد (١)

يبلغن : يَبْلُغَ فعل مضارع مبنى على الفتح في محل جزم الشرط والنون للتوكيد.

عندك : عند ظرف مكان منصوب متعلّق ب : يبلغنّ . والكاف مضافّ إليه .

الكبر: مفعولٌ به منصوب .

أحدهما: أحد فاعل مرفوع بالضمّة الظّاهرة • وهما ضمير مضاف إليه •

أو: حرف عطف

كلاهما: كلا معطوف على أحدهما ، مرفوع ، وعلامة الرّفع الألف ، فهو ملحق بالمثنى . هما ضمير مضاف إليه .

فلا : الفاء رابطة لجواب الشّرط . لا ناهية جازمة .

تقل : مضارعٌ مجزومٌ بلا ، وعلامة جزمه السّكون الظاهر على آخره والفاعل أنت .

لهما : اللام حرف جرّ . وهما ضمير متّصل في محلّ جرّ متعلّق بـ : تقل .

<sup>(</sup>١) انظر هنا البحر المحيط ٦/٦ والكشَّاف ٢٢٨/٢

أف : اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّر . والفاعل أنا.

ولا : الواو عاطفة . ولا ناهية جازمة .

تنهرهما: تنهر مضارع مجزوم وعلامة جزمه السّكون. والفاعل أنت. وهما ضمير مفعول به .

وقل : الواو عاطفة ، قل فعل أمر مجزوم ، وعلامة جزمه الستكون ، والفاعل أنت .

لهما : مثل الأوّل ، متعلّق بـ : قُلْ .

قولاً : بمعنى كلاماً ، فهو مفعولٌ به منصوب ، ولو قُصِدَ به المصدر لكان مفعولاً مطلقاً منصوباً ،

كريما: نعت له: قولاً، منصوب (١)

#### الفصاحة :

من البيّن أنّنا بصدد جملة فعلّية ، وأنّ أصل الكلام : إمّا يبلغّن أحَدُ والديك أو كلاهما الكبر عندك فلا تقل لهما أفّ ، وإذا كنّا شديدى التّفاؤل ، بأن يكون بقاء الوالدين آنذاك معا أكثر من بقاء أحدهما بعد موت الآخر ، كان أصل الكلام أو التقدير : إمّا يبلغن كلا والديك أو أحَدُهما الكبَرَ عندك فلا تقل لهما أفّ ، ومن البيّن أنّ صياغة العبارة التي جئنا نحن بها مفصحة عن المعنى ، وبذلك يصح أن يقال عن عبارتنا التي جئنا بها إنّها فصيحة ، لأنّها قادرة على الإفصاح عن المعنى، ولكنّ عبارتنا ليست بليغة ، وتبدو الهوة سحيقة بالمقارنة بين عبارتنا التي زعمنا أنّها فصيحة ، وبين الجزئية الكريمة التي بلغت ذروة الإعجاز ، عبارتنا التي زعمنا أنّها فصيحة ، وبين الجزئية الكريمة التي بلغت ذروة الإعجاز ، رغم أنّ الألفاظ تكاد تكونُ هي الألفاظ ، ولكنّ النظم مختلف ، وهنا يكمن الفرق بين أسلوبنا وبين الجزئية من الآية الكريمة ، بين الثّرى والثريّا كما يقولون ،

<sup>(</sup>١) انظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه ٢٨/٨ .

وإليك بيانَ الفرق بين القول في الموضعين ٠

إِنَّ قُولِنا: إِمَّا يبلغنَّ أَحدُ والديك أو كلاهما الكبَرَ عندك ، وَضَعَ الفاعل في موضعه بعد الفعل مباشرة: إمَّا يبلغنَّ أَحدُ والديك ، وقد عُطف على الفاعل الملحقُ بالمثنى: أو كلاهما ، ثمّ جاء المفعول به في موضعه: الكبر، ثمّ جاء ظرف المكان ، وهو فضلة ، في آخر الجملة ، حيث لا مكان للتأخير: عندك ، وما دام هذا القول قد أفْصَحَ عن المعنى المرادِ التعبيرُ عنه ، فإنّا نستطيع أن نزعم أنّ هذا القول الذي طبّق قواعد النّحو تطبيقاً حَرْفيّاً هو قولٌ فصيح ،

فإذا تحوّلنا من الثَّرَى، أعنى قولنا، إلى الثّريّا، أعنى القول في الآية الكريمة: فر إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدُهُما أو كلاهما فلاتقل لهما أف ولا تنهرهما ٠٠٠ تبينّا روعة كلِّ من المبنى والمعنى ولحمّا كان المبنى أقرب تناولاً، فإنّا نود أن ننوه بظاهرة تلاؤم الأصوات الّتي تتجلّى أروع ما يمكن، في كلّ جزئية من جزئيّات القرآن الكريم وفيها هي ذي الجزئيّة الكريمة التي نحن بصددها، تنسابُ في تدفقها، وكأنّها النّهر العميقُ الذي يترقرق في انتظام ويبدو ذلك جليّاً لكلّ من رتّل الجزئيّة الكريمة حتّى الختام، قال تعالى: ﴿ إِمّا يبلُغَنَّ عندك الكِبر أحدُهُما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما في الهما قولاً كريما في التهرهما وقل لهما قولاً كريما في المناهم ويبدو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما في المناهم ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما في المناهم وقل المناهم وقلية وقلية

وبإذن الله تعالى ، لنا عودة إلى الحديث في ظاهرة تلاؤم الأصوات في القرآن الكريم .

#### علم العمانى :

فإذا تحوّلنا إلى المعنى تبيّنا في الجزئيّة الكريمة الإعجاز في قمّته ، إنّ الجملة الفعليّة ، كما تبيّن من قولنا ، يأتي فيها الفاعل بعد الفعل مباشرة ، ثمّ المفعول ، ثمّ الظّرف لأنّه فضلة ، أمّا في الجزئيّة القرآنيّة الكريمة ، فقد قُلب هذا التّرتيب رأساً على عقب، لحكمة جليلة ، لقد جاء ظرف المكان الفضلة أوّلاً ، ثمّ جاء

المفعول به ، ثمّ جاء الفاعل ، قال عزّ من قائل : ﴿ إِمّا يبلغنّ عندك الكبّر أُحدُهما أو كلاهما فال تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما ﴾ وتتجلّى هذه الحكمة حينما نتبيّن أنّ الآية الكريمة بعد أن تدعو إلى توحيد الله تعالى تدعو إلى برّ الوالدين ، ويخلص القولُ بعد ذلك لبرّ الوالدين ، إنّ حال الضّعف التي آل إليها الوالد الشّيخ والوالدة العجوز ، إلى الحدّ الذي ساءتهما معه نفساهما ، في الوقت الذي سرهما بنوهما ، هو الذي جعل ترتيب الألفاظ في الجزئية الكريمة يتحقّق معه روحُ النّحو ، بعد أن تحقّق في قولنا الذي جئنا به قواعدُ النّحو ، وروحُ النّحو هذه هي التي سمّاها الإمام النحوي والبلاغيّ الأشهر عبد القاهر الجرجاني المتوفّى سنة ٤٧١ هـ (١) بنظريّة النظم ، في كتابه الذي يُعنّى بعلم المعاني في المقام الأوّل : دلائل الإعجاز ، وممّا قال في المنظومة في مقدّمة الكتاب (٢).

وقد علمنا بأنّ النظم ليس سوى حُكْم من النّحو نمضي في توخّيه

ومعنى توخّى معانى النحو، تَعَمَّدُ طلبها دون سواها، وتفسير نظريّة النظم أنّ المعاني تكون في النّفس، وأنّ النّفس ترتّب الألفاظ وفق ترتّب المعانى فيها ، وبذلك تتعامل نظريّة النّظم مع الألفاظ المنظومة مع غيرها من الألفاظ، وليس مع اللّفظة المفردة وإنّ اللّفظة المفردة لها معنى معيّن، فإذا نُظمَتُ مع غيرها اكتسبَتْ من السّياق معاني أخرى لم تكن لها حينما كانت مفردة .

وحينما نطبق هذه القاعدة ، أو نظريّة النّظم ، في حقّ الجزئيّة الكريمة ، نتبيّن أنّ المعاني هي جَعَلَت ترتيب الألفاظ في هذه الصيّغة ، إنّ هذا التّرتيب بثابة السّحابة الّتي تكشف قليلاً قليلاً عن وجه القمر الباسم أو الشّمس المشرقة . وحينما ينكشف الوجه الكامل للمعنى ، نشعر في أعماقنا بالبهجة الّتي تمتلئ بها

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ، ص و .

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ، ص ل .

نفوسنا ، حينما تتبدّى الشّمس من وراء الغمامة ، والقمرُ مِنْ خَلْف السَّحاب ، واللّطيف في الأمر أنّ نأخذ في الاقتراب من حقيقة المعنى المقصود حينما نمر بمرحلتي الحاجب الأوّل لعين المعنى المتمثّلين في الظرف والمفول به المتقدّمين ، فإذا تحوّلنا إلى مرحلتي الحاجب الآخر لعين المعنى ، المتمثّلين في الفاعل والمعطوف عليه المتأخرين ، أدركنا المعنى المقصود على حقيقته ، ويتأكّد إدراك المعنى حينما تأتى الفاء الواقعة في جواب الشّرط فما بعدها .

إنّنا بصدد من بكغ الغاية ووصل إلى النّهاية و ومن هذا الّذى بكغ؟ وأيّ غاية بلغها؟ إنّا لا نجد الجواب المباشر، ولكنّا نجد ظرف المكان المتصل به ضمير المخاطب: ﴿ عندك ﴾ وكأنّنا بصدد شخص عند آخر ، وما الباعث على هذه العنديّة ؟ إنّه الكبر: ﴿ إمّا يبلغنّ عندك الكبر ﴾ ومَنْ هذا الّذى يَبْلُغُ عندك الكبر؟ إنّه أحد والديك : ﴿ إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما ﴾ ومعروف أنّ أحد الوالدين حينما يبقى بعد وفاة زوجه ، تكون حاجته لابنه أو ابنته أشد ، هذا إلى ما يومئ إليه وفاة أحد الوالدين ، من كون الآخر الباقى على قيد الحياة كبير السنّ شديد الحاجة للبرّ والإحسان من البنين والبنات ، ومن البيّن أنّ في تقديم القول : ﴿ أحدُهما ﴾ ، الذي يشير إلى أحد الوالدين ، إيماءً إلى الحال الأكثر احتمالاً ، باخترام الموت أحد الوالدين ، وبقاء الآخر على قيد الحياة .

ويُعْطف على القول: ﴿ أَحدَهما ﴾ القول: ﴿ أُو كلاهما ﴾ وقد عرفنا أنّ بقاء الوالدين معاً على قيد الحياة أقلُّ احتمالاً ، ولهذا تأخّرت الإشارة إلى هذا الاحتمال .

وتنتهى الجزئيّة الكريمة كلَّ ابنٍ وكلَّ بنت كذلك ، أن يقول لأحد والديه أو كليهما كلمة أف أو أن يزجرهما ، وفي المقابل عليه أن يقول لهما قولاً كريماً لحمتُه الرّحمة والشّفقة ، وسداه البرُّ الإحسان .

ويبدو جمال المبنى والمعنى على الحقيقة حينما تُتْلَى الآيةُ الكريمة. وإذا رغبنا في أن نعرف الفرق بين الثّرى المتمثّل في قولنا ، وبين الثّريّا المتمثّلة فى الآية الكريمة ، فى الإمكان أنْ نعود إلى قولنا كي نتبيّن أنّه وآد كلاً من المبنى والمعنى معا. إنّ ظاهرة تلاؤم الأصوات لا وجود لها فى قولنا ، وإنّ معانينا بُدائيّةٌ تقريريّة ، لقد كنّا كرماءَ حقّاً حينما نَعَتْنا قولنا بالفصاحة ، وفى المقابل يتجلّى

في الآية الكريمة الإعجازُ في قمّته (١).

وواضح أنّ موضوع دراسة الجزئية الكريمة علمُ المعانى ، الذي يصح أن نعرّفه بأنّه العلم الذي يُعبَّر به عن المعنى بطريق مباشر، وذلك في مقابل علم البيان ، الذي يصح أن نعرّفه بأنّه العلم الذي يُعبَر به عن المعنى بطريق غير مباشر ، لأنّ ميدانه التشبيهُ والاستعارة والكناية ، ويلحق بالاستعارة المجاز .

## علم البيان وعلم البديع :

إذا كان ميدانُ الجزئيّة الكريمة الّتي درسناها في هذه الآية الكريمة الّتي تحتّ على الإحسان إلى الوالدين هو علم المعاني ، فإنّ ميدان الجزئيّة الكريمة من الآية الكريمة التّالية سيكون بإذن اللّه تعالى علم البيان ، وهذه الجزئيّة هي صدر هذه الآية الكريمة الّتي تتحدّث في برّ الوالدين كذلك ، قال تعالى : ﴿ واخفض لهما جناح الذلّ من الرّحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا ﴾ ومن البيّن أنّنا بصدد استعارة الجناح من الطّائر إلى الإنسان ، وإنّ الجزئيّة الكريمة لتأمر كلّ ابن بضفض لوالديه جناح الذلّ من الرّحمة وبسبب الرّافة الّتي ينبغي أن يمتلئ بهما قلب كل ابن وبنت لوالديه .

وإنّ كلّ لفظة في الجزئيّة الكريمة ينبغي الوقوفُ عندها. قال تعالى : ﴿ وَاخْفُضُ لَهُمَا جَنَاحُ الذّلّ مِنَ الرّحمة ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر هنا تأمّلات في سورة الإسراء ١٠١ ـ ١٠٨ للمؤلّف .

<sup>(</sup>٢) انظر هنا تأملات في سورة الإسراء ١٠٨ ـ ١١٥ .

وحينما نتأمّل لفظة الجناح الذي يطير به الطّائر أساساً ، نتبيّن أنّه يفيد الجنوح بمعنى الميل بسبب لينه وطواعيته ، ولأنّ الجناح من الطّائر هو الوسيلة من الطّائر لانخفاضه ونزوله بعد ارتفاعه وصعوده ، هذا إلى كون الجناح وسيلة اتزان الطّائر في تحليقه وتحديده وجهته ، تمّت استعارة الجناح للإنسان ، دليلاً على جانبه ، وهذا الجانب من الإنسان يشمل يده وجانبه ، وهذه اليد أو الجانب يتجلّى في كلّ منهما اللّين والطّواعية ، هذا إلى كونهما وسيلة اتزان الإنسان . إنّ حركة اليدين وارتفاع مستواهما مضبوطان بمقدار حركة الرّجلين ، ودليلاً على أنّ اليدين أو الجانبين ميزانا الجسم ، أنّ اليد اليمنى تتقدّم مع تقدّم الرّجل اليسرى ، وأنّ اليد اليسرى ، وحينما تتقدّم إحدى اليدين أو الرّجلين تتأخر أحرى اليدين أو الرّجلين ، وهكذا دوائيك .

ولا يُسْتعار الجناحُ وحده دليلاً على فرط الإحسان إلى الوالدين ، إنّما يستعار الجناح في حالة انخفاضه ، والمعروف أنّ الطّائر حينما يهمّ بالهبوط يخفض جناحه ، إنّ الابن البارّ يؤمر بأن يَخْفِضَ جانبه لوالديه دليل البرّ بهما والإحسان إليهما ،

ولمّا كان خفض الجناح هنا يتم من قبل الإنسان المكلّف، والابن البارّ بوالديه أو الابنة البارّة بوالديها، فإنّ الآية الكريمة لا تقف عند استعارة خفض الجناح، تلك الاستعارة التي يشترك فيها كلّ من الطّائر والإنسان، إنّما تضيف إلى ذلك صفتين خاصتين بالإنسان المكلّف، تصرفان خفض الجناح إلى أدنى الدَّر كات شكلاً، وإلى أعلى الدّرجات معنى •

إنّ انخفاض جانب الإنسان تواضعاً لوالديه ينبغى أن يكون من حيثُ الشّكلُ في أدنى الدَّركات، بحيث إنّ النّاظر إلى شكل الابن البار في خطابه والديه ومعاملته لهما يتبيّن أنّه أدلّ الهيئات من حيث الظّاهر على الذّلّ، ولهذا جاء في الآية الكريمة القول: ﴿ واخفض لهما جناح الذّلّ ﴾ •

ولمّا كان لهذه الهيئة من الابن البارّ بوالديه معنى يخالف تماماً تلك الهيئة وذلك الشكل، فبقدر دلالة تلك الهيئة من حيث الظاهرُ على الذّل والهوان، دلالتها من حيث الباطن على العزّ والإحسان، كان في الآية الكريمة تقييدٌ لذلك الذّل بأنّه الابن البارّ بين جنبيه ففاضت في هيئة خفض الجناح للوالدين، إلى الحدّ الذي يكون معه الابن البارّ في هيئة الذّليل، ولكنّه العزيز بفضل من الله تعالى ونعمة، لأنّ تلك الهيئة في هيئة الذّليل، ولكنّه العزيز بفضل من الله تعالى ونعمة، لأنّ تلك الهيئة كانت بباعث الرّحمة الّتي امتلاً بها قلب الابن البارّ لوالديه، وهاهو ذا قيد الرّحمة يجئ في الجزئيّة الكريمة ، قال تعالى : ﴿ واخفض لهما جناح الذّلٌ من الرّحمة ».

ولما كانت رحمة الابن محدودة بالقياس إلى رحمة البرّ الرّحيم مهما يكن الابن بارا ورحيماً بوالديه ، فقد كان في الآية الكريمة حث للابن على التّحوّل من رحمة المخلوق المحدودة ، قال تعالى : ﴿ وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا ﴾ .

إنّ في التّحوّل من الرّحمة المحدودة إلى الرّحمة غير المحدودة تنبيهاً للابن البارّ، إلى أنّه مهما يكن برّه بوالـديه كبيراً، فإنّ حقّ الوالدين أكبر، لذا ينبغي الدّعاء لهما بأن يرحمهما اللّه تعالى الّذي وسعت رحمته كلّ حيّ وشئ .

ويلفت نظرَنا في القول: ﴿ وقل رَبِّ ارْحَمُهُمَا كُمَّا رَبِّانِي صَغَيْرًا ﴾ فائدةً معنويّة ، وأخرى لفظيّة ، أمَّا الفائدة المعنويّة فهي النّص على تربية الوالدين لولديهما حينما كان صغيراً لا حول له ولا قوّة ، إنّ صفة الضّعف مشترَكة بين الابن حينما كان صغيراً ، وبين الوالدين حينما بلغا تلك السّن المتأخرة .

وأمّا الفائدة اللّفظيّة ، فهي الجناس غير التّام في القول : ﴿ رَبِّ ارْحُمْهُ مَا كُمّا رَبّياني صغيرا ﴾ إنّ اللّه تعالى هو مربّى خلقه بنعمه وآلائه . وإنّ الوالدين

ربيا بنعمة من الله تعالى وفضل ولدهما . ومن البين أنّ المعنى هو الذى اقتضى هذا الجناس فى القول : ﴿ ربّ . . . ربيانى ﴾ وبذلك يتبيّن أنّ فى القول بشأن الجناس إنّنا بصدد فائدة لفظيّة تسامحاً فى التّعبير ، ولمّا كان الجناس من باب علم البديع فى البلاغة العربية ، فكأنّنا فى هذه الجزئيّة الأخيرة أمام باب من أبواب علم البديع ، بعد أن كنّا من ذى قبل أمام باب من أبواب علم المعانى هو نظريّة النّظم أو التقديم والتّأخير ، وأمام باب من أبواب علم البيان ، هو الاستعارة أو الجاز ،

وبذلك نكون قد تعاملناً مع أنموذج لكلِّ من أبواب علوم البلاغة ، المعانى والبديع .

وهكذا تتبيّن الحاجة الملحّة لعلوم البلاغة في أثناء دراسة الكتاب العزيز الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيلٌ مِنْ حكيم حميد .

## ظاهرة تلاؤم الأصوات والفاصلة :

القرآن الكريم كلّه، جكلالُ معنى وجمالُ مبنى، وإنّ ظاهرة تلاؤم الأصوات في القرآن الكريم تقابل في الشّعر موسيقاه ، وإنّ الفاصلة في القرآن الكريم تقابل في الشّعر في الشّعر قافيته ، والمعروف أنّ القرآن الكريم يجمع خير ما في كلّ من الشّعر والنّثر، أمّا خير ما في الشّعر من ناحية الشّكل فالبحر والقافية ، وعيب الشّعر بشأنهما أنّهما مقيّدان وليسا مطلقين، وأمّا خير مافي النّئر فحريّة التعبير أو النّظم ، وفق ترتيب المعانى في النّفس ، إنّ ظاهرة تلاؤم الأصوات والفاصلة في القرآن الكريم مرسلتان ومطلقتان وليستا مقيّدتين وصارمتين ،

وإذا كانت ظاهرة تلاؤم الأصوات تتجلّى في القرآن الكريم في أرفع الصّور التي يطيقها كلامٌ نثريّ، والقرآن الكريم ضربٌ فريدٌ من النّش، فإنّ القرآن الكريم نسيجُ وَحْده، في تحقيق ظاهرة تلاؤم الأصوات هذه، إلى الحدّ الذي نصادف معه، ما يوافق من الوجهة الصّوتية البيت من البحر الشّعريّ أو الشطر منه (١).

<sup>(</sup>١) انظر هنا - مثلاً - موسيقي الشّعر ٣٠٧ - ٣١٠ .

وفى هذا المقام نكتفى بضرب مثال واحد من سورة الإسراء الّتي كان حديثنا متعلّقاً بها غالبا .

> إنَّ وزن الشَّطر من البحر الطَّويل على النَّحو التَّالى : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن م.٥.٥ / ..٥.٥ / ..٥.٥ .

وقد جاء في الآية الكريمة الثّالثة والثّلاثين من سورة الإسراء، ممّا يوافق من الوجهة الصّوتيّة هذا الشّطر، قولُ الحقّ جلّ وعلا: ﴿ ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّهُ ﴾

ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه ٥٠٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠٥ ٥٠٠٥

ونحن لسنا بحاجة إلى التّـدليل على حريّـة الفـاصلة في القـرآن الكريم لوضوحها .

وإنّ علماء موسيقى الشّعر ، الّذين أوجدوا نظام المقاطع ، تبيّنوا أنّ ثمّة ثلاثة مقاطع ، الصّغير ، وهو عبارةٌ عن حركة ، ويُرْمَزُ له ـ مثلاً ـ بخطَّ أو حركة ، والمتوسّط ، وهو عبارةٌ عن حركة وسكون ، ويُرْمزُ له بدائرة أو بالرّقم خمسة ، والطّويل ، وهو عبارةٌ عن حركة وأحدة وسكونين اثنين ، ويُرْمزُ له بالرّقم ٩ .

وإليك هذا المثالَ من آية سورة الإسراء السَّابقة:

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ ﴾ واقفين بالسَّكُون على نهاية الجَزئيَّة الكريمة . هذه هي الحروف :

ومن البيّن أنّ المقطع الطّويل يجئ في نهاية كلامٍ يُسْكت عنده · وإنّ علماء موسيقي الشّعر يعلنون هذا القول ويؤكّدونه ·

وإنّ القرآن الكريم يكسر باقتدار هذه القاعدة التي قرّرها علماء موسيقي الشّعر، بأنّ المقطع الصّوتيّ الطّويل، لا يأتي إلاّ في نهاية الكلام، إنّ هذا المقطع الطّويل يجئ في القرآن الكريم في أثناء الكلام، وذلك في هيئة المدّ المثقّل الكلميّ في علم التّجويد، وذلك في مثل قول الحقّ جلّ وعلا في الآية الكريمة الرّابعة والثّلاثين من سورة النّازعات: ﴿ فإذا جاءتِ الطّامّة الكبرى ﴾ •

إنّ علماء موسيقي الشّعر ينبغي عليهم أن يدخلوا تعديلاً على قولهم بشأن المقطع الصّوتيّ الطّويل، في ضوء مجيئه في القرآن الكريم في أثناء الكلام، خلافاً لقاعدتهم الّتي وضعوها لهذا المقطع .

وهكذا يتبيّن الحاجةُ لتوظيف علمي العروض والقافية في خدمة هذا الكتاب العزيز الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه ، تنزيلٌ من حكيمٍ حميد .

#### أ مثالُ العرب وظاهرة الاشتقاق :

حينما نتأمّل الآية الكريمة العاشرة من سورة النّازعات عن كفّار مكّة منكرى البعث ، وذلك في قول الحقّ جلّ وعلا : ﴿ يقولون أثنّا لمردودون في الحافرة ﴾ نصادف لفظة الحافرة ، بمعنى الحال الأولي قبل الممات ، إنّ كفّار مكّة يسألون في إنكار : أثنّا لمردودون إلي حالنا الأولي قبل الممات فراجعون أحياء كما كنّا قبل هلاكنا وقبل مماتنا (١) ،

وإنّه بالنّظر إلى لفظة الحافرة وإلي معناها، تبيّن أنّها جزءٌ من مَثَل عربيّ قديم، مرّ بأربع مراحل، حتّى انتهى إلى هذه اللّفظة • وهذه هي المراحل الأربع:

<sup>(</sup>١) انظر : مثلاً - تفسير الطّبري ٣٠ / ٢٢ .

- ١ المرحلة الأولي جاء معها المثل كاملاً، وهو: النقد عند الحافر، والنقد عند الحافرة ويستعملُ العربي هذا المثل حينما يُضطر لبيع فرسه العزيزة عليه. والمعنى: دَفْعُ الثّمن على الفور نقداً ضروري عند بيع الفرس ذى الحافر، أو الفرس ذات الحافر، أو الفرس الحافرة في الأرض.
- ٢- المرحلة الثانية جاء معها المثل كاملاً ، ولكنه تحوّل من مرحلة الاختصاص ببيع الفرس ، إلى عموم الاضطرار لبيع كلّ عزيز ، إنّ العزاء في بيع أيّ عزيز، دَفْعُ الثّمن كاملاً على الفور نقداً .
- ٣ المرحلة الثالثة تخلّص معها المثل من ثلثه الأوّل . وذلك في مثل قولهم : التقي القوم فاقتتلوا عند الحافر وعند الحافرة ، وذلك معناه أنّهم اقتتلوا على الفور . ويلاحظ أنّ الفوريّة جاءت من لفظة الحافر . إنّ الأرض التّرابيّة الّتي تسير فوقها الفرس ينطبع فيها أثر الحافر . وإنّ هذه الفوريّة تستفاد من الاستدلال بأثر الحافر ، وإنّ هذه الفوريّة تستفاد من الاستدلال بأثر الحافر ، قبل أن تطمسه الرّياح بالتّراب الّذي تحمله .
- ٤ المرحلة الرّابعة تخلّص معها المثل من ثلثيه ، وبقيت لفظة الحافرة أو الحافر ومن ذلك قولهم : أتيت فلاناً ثم رجعت على حافرى أو حافرتى ، بمعنى أنّى عدت من ذات الطّريق التي جئت منها ، مستدلاً بأثر الحافر ، قبل أن تمحوه الرّياح ، وذلك يعنى العودة الفوريّة ، إنّ هذه المرحلة الرّابعة والأخيرة هي التّى أومأت إليها الآية الكريمة : ﴿ يقولون أئنّا لمردودون في الحافرة ﴾ (١) .

ومن البيّن أنّ لفظة الحافرة في الآية الكريمة ، وهي ذات علاقة بعمليّة الحفر الّتي تقوم بها الفرس ، هي الّتي بقيت من المَثَل ، وكانت قادرةً على إفادة معنى المثل كاملاً ، بسبب قدرة ظاهرة الاشتقاق في اللّغةالعربيّة ، على جعل اللّفظ المشتقّ ، قادراً على إفادة المعنى الأصلى ، وإن بَعُدَ العهدُ باستعمال اللّفظ أو النّص الله يجئ فيه ذلك اللّفظ ، والمعنى الأصلى هنا عملية الحَفْر .

<sup>(1)</sup> انظر هنا: تأمّلات في سورة النّازعات ٣٧ ـ ٤٢ للمؤلّف.

وبهذا يتبيّن أنّ دراسة حياة العرب الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم ، ودراسة أمثالهم ، ودراسة ظاهرة الاشتقاق ، الّتي تطّرد في اللّغة العربيّة ، بأكثر من سائر اللّغات الاشتقاقيّة ، بهذا يتبيّن أنّ دراسة كلّ هذه العوامل ، أمرٌ ضروريّ في محاولة فهم معنى الكتاب العزيز ومراميه ، وما يقال عن النّص القرآني ، يقال عن سائر النصوص .

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين · والحمد لله ربّ العالمين ·

### الخاتمة:

تحت عنوان: "اللّغة العربيّة تخصّص واحد "حاولنا في الصّفحات السّابقة، أن نبيّن بالتّجرِبة العملية، أنّ اللّغة العربيّة كيانٌ واحد، وأنّ علومها بمثابة أعضاء الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو واحد، تداعى له سائر الأعضاء بالسّهر والحُمَّى، وبمثابة البناء الواحد، يشد بعضه بعضاً، وقد كانت بعض آي الذّكر الحكيم ميداناً لتطبيق هذا المعنى، وإنّ العلوم التي أمكن توظيفها في هذه الدّراسة دليلٌ على العلوم الأخرى التي لم يتمَّ توظيفها، وإنّ ما قيل في حقّ النّصوص القرآنية يقال في حق النّصوص الأخرى،

والله تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل وينفع به ، إنّه عزّ وجلّ جوادٌ كريم . وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله ربّ العالمين .

## فهرست المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أبو حيّان (محمّد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيّان) البحر المحيط ـ تصوير بيروت .

أنيس (إبراهيم) موسيقي الشُّعر ـ الطبعة الثانية ١٩٥٢م ـ القاهرة ٠

تأمّلات في سورة الإسراء - القاهرة - ١٩٧٨م، تأمّلات في سورة النّازعات الطّبعة الثّالثة - مكّة المكرّمة ١٤١١هـ .

الجرجاني (عبدالقادر) دلائل الإعجاز · تحقيق أحمد مصطفى المراغى ـ القاهرة ـ بدون تاريخ ·

الزّركلي (خير الدّين) الأعلام \_ الطبعة الخامسة \_ بيروت ١٩٨٠م٠

الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر) الكشّاف حلبي ـ القاهرة ١ ١ مخشري ١٩٤٨ م ٠

صافي (محمود) الجدول في إعراب القرآن وصرفه ـ دمشق وبيروت ـ دار الرّشيد ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

الطّبري (أبو جعفر محمّد بن جرير) جامع البيان في تفسير القرآن ـ الطّبعة الأولى - بولاق ١٣٢٩هـ.

الفيروز آبادي (مجد الدين محمّد بن يعقوب) القاموس المحيط ٠

# فهرست الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضــوع                                    |
|------------|----------------------------------------------|
| ٥٧         | المقدمة                                      |
| ٥٨         | علوم العربيّة في خدمة الكتاب العزيز          |
| ٥٩         | المعاجم وكتب اللّغة                          |
| ٦٠         | علم النّحو يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| ٦١         | الفصاحة الفصاحة                              |
| ٦٢         | علم المعانى                                  |
| ٦٥         | علم البيان وعلم البديع                       |
| ٦٨         | ظاهرة تلاؤم الأصوات والفاصلة                 |
| ٧٠         | أمثال العرب وظاهرة الاشتقاق                  |
| ٧٣         | الخاتمة                                      |
| ٧٤         | فهرست المصادر والمراجع                       |
| ٧٥         | فهرست الموضوعات الموضوعات الموضوعات          |
|            |                                              |

# القصة القصيرة

د/محمد الحسين أبو سهم

الأستاذ المشارك ـ قسم الأدب ـ كلية اللغة العربية جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

#### مدخل وإضاءة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ، نبينا محمد بن عبدالله ، وبعد :

فهذه ورقة أو وريقات أعددتُها للإسهام بها في النشاط الثقافي لكلية اللغة العربية - جامعة أم القرى في ندوة القصة القصيرة التي أقيمت بالكلية ، ولم أقدم كُلَّ ما أعددت ، لأن الزمن المخصص لي كان ضيقاً جداً ، كما أنني لم أعد كل ما ينبغي إعداده ، لأن الموضوع واسع فضفاض ، لذلك بدأت حديثي قائلاً : لست أدري مِنْ أين أبدأ ؟ وعن أي جانب أتحدث ؟ وجوانب القصة كثيرة ، والزَّمن ضيَّق محدود ، ومستمع يريد الحديث عن هذا الجانب ، وآخر يريد ذاك الجانب ، وثالث يرى في كل شئ إعادة وتكراراً ، ونحن نرى أن الحديث عن أي فن من فنون التعبير القولي يُعد سياحة فكريَّة باقية ما بقي الانسان ، ورحلة حضاريَّة متواصلة تربط اللاحق بالسابق وتستشرف المستقبل وتُوطِّئ له ،

ومن ثم نقول: جزى الله خيراً إدارة الكلية التي هَيَّات الفُرَصَ لمثل هذه السياحات الفكرية والرحلات الحضارية، من أجل الحوار الأدبي الذي قَدْ يَسْبِرُ الغور، ويستكشفُ المَعْدنَ، ويَدُلُّ على مَواطِنِ الصحَّة والعافية، كما يدل على مَواطنِ الضَّعْف والخُمُول بُعْية العلاج والتطوير، لا التشنيع والتشهير اللذين يتنافيان مع الموضوعية والنقد الباني .

وسيكون حـديثي - بإذن الله - في شكل لمحات سريعة ، لكنهـا تركز على جوانب مهمة من موضوع الندوة - مراعياً الايجاز والتركيز ـ وهي :

١ ـ الجانب الدلالي للقص والقصة .

٢ \_ مفهوم القصة القصيرة .

٣ ـ تاريخ القصة القصيرة وروادها ٠

٤ ـ أبرز خصائص القصة القصيرة .

#### الجانب الدلالى:

يتضح مما سبق أن الأصل في القص تتبع الأثر ، وأن للكلمة دلالات أخْرَى كثيرة ، منها الحكاية ، وهي ذات صلة قوية بالدلالة الأصلية ، لأن الحكاية التي تُرْوَى إنما هي تَتَبُع لسيرة القوم في الزمان لا لمعرفة المكان الذي نزلوا فيه أو سلكوه ولكن لمعرفة أخبار القوم وما وقع لهم من وقائع ، فالقاص إذن هو الذي يَقُص سيرة القوم في الزمان كما تُقَص مسيرته من الكان ، وقد كانت عشرات القصص الشعبية العربية القديمة تَقُص سير القوم في الزمان عَبْر الحكاية الشفهية للأخبار والنوادر من أجل التسلية وازجاء الفراغ ، وكانت تَقُص أحياناً سيرة بعض الأفراد عبر الحكاية الشفهية أيضاً لمغامرات الشعراء العاطفية ،

ولابد من الاشارة إلى أنَّ حكاية سيرة القوم في الزمان تَمَثَّلَتْ في القصص القرآنية بصورة جلية ، حيث كنت بعض القصص القرآنية إخباراً بأحوال الأمم وما وقع لها من وقائع ، بُغيَّة العِظَة والاعتبار والارشاد والتوجيه ، أو من أجل تَقْوِيَة العزيمة وإيناس الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ما حكاه القرآن الكريم عن بعض الأمم يتصل في الأغلب الأعم بانحرافها عن الطريق السوي ، أو عن المستوى

الفاضل للسلوك الانساني ، لذلك أذهبهم الله واستبدل بهم قوماً آخرين ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أُهُ لَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن مَكَنَّاهُمْ فِي الأَرضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَجَعْلناً الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَجَعْلناً الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَأَوْسَلَنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَجَعْلناً الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ، فَأَوْلِهِم وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدهمْ قَرْناً آخريْن ﴾ (٦) .

ولا نود الاسترسال في الحديث عن هذا الجانب ، لذلك نخلص إلى تأكيد القول بأن من بين الدلالات اللغوية لكلمة "قص " حِكَايةَ سِيْرَةِ القوم في الزمان ، مع ملاحظة أن السيرةَ الزمانيَّةَ تستلزم مسيرةً مكانيَّةً .

تلك هي الدلالة اللغوية لكلمة "قص"، أما الدلالة الاصطلاحية لكلمة "قص" أو "قصة فنيَّة، لا فرق في قص "أو "قصة في في خلصة الله في خلك بين القصيرة والطويلة، ومن شم يمكن تعريف القصة بصَّفة عامة بأنها فَنَّ قوليٌ يُشكِّلُ عالمًا إبداعياً من خلال تجربة القصاص الفكريَّة أو العاطفيَّة والخيالية.

القصة إذن - في اصطلاح الأدباء والمشتغلين بالدراسات الأدبية - استقطاب لبعض واقع الشخصية لا من خلال منهج استقرائي أو تسجيلي ، ولكن من خلال منظور إبداعي ينفذ إلى جوهر الواقع الانساني ليمنح الشخصية تشكيلاً فنيا يجعلها قريبة من الواقع وبعيدة عنه في الوقت ذاته ، وهذا يعني أن التشكيل الفني يبجعلها قريبة من الواقع وبعيدة عقيقتها الانسانية التي هي جَوْهرُ الأشباء ، وهذا هو القرربُ والدُنُو من الواقع كما أنَّ التَّشْكيل الفني يَرتَفعُ بالشخصية عن مستوى الواقع الحرفي إلى واقع فني يحمل وجهة نظر الأديب وملامح فلسفته ، ومن هنا الواقع الحرفي إلى واقع فني يحمل وجهة نظر الأديب وملامح فلسفته ، ومن هنا تبررزُ قِيْمة القصة ، ويتأكد أنَّ قيْمتَها لا تَرْجعُ إلى تَرَاكُم حوادثِها ، أو تَعدد شخصيًاتها ، أو أهمية موضوعها ، ولكن ترجع إلى قدرة الكاتب القصصي على تعميق الحوادث وترتيبها وتوظيفها فنياً عن طريق التشكيل الفني القصصي ، ذلك تعميق الحوادث وترتيبها وتوظيفها فنياً عن طريق التشكيل الفني القصصي ، ذلك التشكيل الذي يساعد الكاتب على الخروج بالواقع الحرفي إلى مجالات أرْحَب

تتجلَّى فيها سماتُ الكاتبِ وملامِحُهُ الفكريَّةُ والفلسفيَّةُ ، ولا فَرْقَ في هذا بين القصة القصيرة وغيرها .

#### مفمُوم القصة القصيرة :

قبل تحديد مفهوم القصة القصيرة أو ذكر تعريف لها لابد من ذكر أنواع القصة (٧) ؛ إذ بضدها تتميز الأشياء ، فنقول : هناك تقسيمان للقصة : تقسيم ثلاثي : قصة قصيرة ، قصة متوسطة ، قصة طويلة ، وتسمى (رواية) وهذا التقسيم هو الذائع المشهور في كل البيئات الأدبية ، عربية وغير عربية ، ولكن على الرغم من هذا الذيوع فإن أدباء أمريكا ونقادها أبوا إلا أن يجعلوا القسمة رباعية معتمدين على أعداد الكلمات ، فكانت أنواع القصة عندهم كما يلي : أ- أقصوصة ، وتتكون من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ كلمة .

ب - قصة قصيرة ، وتتكون من ٣٠٠٠ إلى ١٠،٠٠٠ كلمة ٠

ج - رواية قصيرة ، وتتكون من ٢٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ كلمة .

د - رواية طويلة ، وتتكون من ٢٠٠٠، إلى ٩٠،٠٠٠ كلمة ٠

وقد عُورض هذا التَّقْسيمُ في أمريكا ذاتها ، عَارَضَهُ الكاتبُ الأمريكي " إدجار الان بو" الذي اعتمد في تقسيمه على الزمن ، واعتبر القصة القصيرة ما استغرقت قراءتُها من نصف ساعة إلى ساعة ، أما إذا قَلَّ الزمنُ عن النصف ساعة فتكون أقصوصةً ، وإذا زاد زمنُ القراءة عن الساعة تكون روايةً .

ونحن نرى أن المعارين غَيْرُ دقيقين ، لأنَّ زَمَنَ القراء ة يختلف باختلاف القراء من حيث السرعة والبطء ، كما أن معيّارَ العَدد لا يَشْمَلُ ما عُرِفَ عند بعضهم بالقصة القصيرة الطويلة ، " Long Short story " والتي يمثلون لها بقصة " هنري جيمس " The turn of The Screw " .

ومن ثم نقول: إنَّ قِصرَ القصَّةِ القصيرةِ لا يمكن تحديده بمقياس عددي أو زمني ، ولكن تُحدَّدُهُ طبيعة الموضوع من جانب ومَقْدرَةُ الكاتب من جانب آخر ، كما أنَّ الاعتماد على معياري الكم والزمن لا يُعَدُّ تعريفاً للقصة القصيرة أو تعريفاً بها .

لذلك وُجِدَتْ تعريفات عديدة تُحَدِّدُ مفهوم القصة القصيرة ، منها : تعريف الدكتور شكري عياد الذي ذهب إلى القول بأن القصة القصيرة سرد الأحداث وقعت حسب تتابعها مع وجود العلية (^) .

ومنها: تعريف الدكتور يوسف نجم الذي قال: "الأقصوصة تتناول قطاعاً أو شريحةً أو موقفاً من الحياة . . . " وقال " يسعى كاتب الأقصوصة إلى إبراز صورة متألّقة واضحة المعالم يَنّة القسمات لقطاع من الحياة بحيث تؤدي إلي إبراز فكرة معينة ، ولا تعتمد الحياة الداخليَّة التي ينتظمها إطارها على الأحداث والشخصيات وتفاعلها بعضها مع البعض الآخر ، بل على ما ينتظم بين الشخصيات من علاقات وعلى مدى تأثرها بالبيئة التي تكتنفها " (٩) .

ومنها: التعريف الذي يجعل القصة القصيرة تجسيداً لفكرة أو إحساس بالشخصيات، أي أنه لا يجعل الحادثة في مكان الصدارة والشخصيات تابعة لها، ولا يخوض في تفاصيل الحادثة بذكر دوافعها ونتائجها، ولكن يجعل الشخوص محوراً تدور حوله حوادث القصة (١٠٠).

ومنها: تعريف الناقد الايرلندي " Frank Ocoonor " الذى قال : القصيرة هي صوت الفنان الذي يجلس وحده يُغَنِّي أَفْكَارَه الخاصَّةَ ويُعَبِّرُ عن موقفه الخاص من المجتمع في قالب قصصي ، لهذا فإن فَنَّ القصة القصيرة من حيث هو قالب أقْرَبُ ما يكون إلى القصيدة الغنائية " (١١).

وهذا الرأى فيه جانب كبير من الصحة ؛ لأن القصة القصيرة لا تقرب من القصيدة الغنائية وحسب ، ولكنها تقع في منزلة بين منزلتي القصيدة وفن

المسرحية؛ وذلك لأنها تشترك معهما في بعض المظاهر والسمات، فهي تُشبِه القصيدة الغنائية من ناحية أن موضوعها يقوم على انفعال واحد تام ومركز، وتُشبِه المسرحيَّة في الاعتماد على عنصر الحركة، وفي اللمسات المركزة عند تصوير الشخصية، وفي مشكلات تطوير الشخصية، ومن هنا يكون الفرق بين القصة القصيرة والقصة الطويلة (الرواية)؛ لأن الرواية تصور فترةً كاملة من الحياة، ولا تعرف التركيز على شريحة أو موقف من الحياة، أو وحدة التأثير "كما قال براندرماثيوز" في كتابه (فلسفة الأقصوصة): "إن وحدة التأثير التي دعا إليها" بو" قبله هي الفارق الأساسي بين الأقصوصة والقصة (١٢) أو كما قال الدكتور نجم " ٠٠٠ إذن فالفرق بينهما يتجلى في عملية الاختيار، إذ بينما يحاول كاتب القصة عرض سلسلة من الأحداث الهامة وفقاً للتدرج التاريخي أو المنطقي يسعى كاتب الأقصوصة إلى إبراز صورة متألقة واضحة المعالم، يبنة القصات لقطاع من الحياة، بحيث تؤدي إلى ابراز فكرة معينة "(١٢).

ومن هنا يمكن القول بأن القصة الطويلة تتناول حوادث مختلفة ، وفي فترات زمنية مُخْتَلِفَة وطويلة ، كما نرى في الروايات التاريخية التى كتبها (ولترسكوت) ، وجرجي زيدان ونجيب محفوظ وغيرهم ، وقد تُعنّى القصّة الطويلة (الرواية) بالتحليل النفسى ، أو بالمغامرات البوليسية ، كما يمكن القول أيضاً بأن كاتب القصة الطويلة (الرواية) يستطيع أن يتحرك بالحوادث كيفما يشاء في سلسلة متشابكة ، ليكتشف من خلال المواقف والحوادث الجوانب المختلفة لشخصيات الرواية وفي فترات مختلفة من أعمارهم .

لذلك كله نقول إن وضع تعريف جامع مانع للقصة القصيرة أمرٌ فيه شئ من الصعوبة والعسر، شأن القصة القصيرة في هذا الأمر شأن الفنون الأدبية جمعاء، فهى ذوات أشكال متطورة وخصائص متنامية من بيئة إلى بيئة ومن أديب إلى أديب ثم من زمان إلى زمان .

#### تاريخ القصة القصيرة وروادها :

أكثر الدارسين يرون أن القبصة القبصيرة بمفهومها الفني لم تظهر إلا في العصر الحديث ، وفي القرن التاسع عشر الميلادي ، لكن بعض الباحثين يُرْجعُون نشأتها إلى القرن الرابع عشر الميلادي ، ويقولون إنها ظهرت أولاً في ايطاليا ، وفي رحاب " الفاتيكان " ، حيث كان بَعْضُ رجال الدين المسيحي يختلطون بعامة الناس لسماع الطرائف والنوادر عن أهل إيطاليا - وقتذاك - وهي حكاياتٌ قصيرةً دون ريب، لكنها لا تُعَدُّ قصَّةً بالمعنى الفني للقصة، ولا شَيئَ يجمع بينها وبين القصة القصيرة إلا الحجم، لذلك أغفلها معظم الدارسين والباحثين عن تاريخ القصه القصيرة ، وركز عليها الذين أرجعوا تاريخ ظهور القصة القصيرة إلى القرن الرابع عشر ، ويمكن أن تُعَدُّ مرحلةً بدائيَّةً ساذجَةً وليست ، مرحلةً فنيَّةً مُتكَاملَةً، وقد تَلَتْها مرحلةٌ أخرى (١٤) تمثلت في محاولات « بوتشيو » في الفاشيتيا ، ومحاولات « تشوسر » في حكايات كانتربري ، ثم محاولات « بو كاشيو » في قصصه التي لا تُعَدُّ أيضاً بدايةً فَنيَّةً للقصة القصيرة على الرغم من اعتمادها على تفصيل الخبر وعنايتها بشئ من السرد الفني ، هي محاولات فقط نحو التوجه الفني ، وقد بقيت كذلك حتى القرن التاسع عشر الميلادي حيث ظهرت القصة القصيرة بالمفهوم الفني ، أو حيث اكتمل شكلها وتحددت سماتها باعتبارها فناً متميزاً عن القصمة المتوسطة والطويلة ، ومتميزاً عن بقية الفنون الأدبية الأخرى .

كان ميلاد القصه القصيرة أو اكتمال شكلها وتحديد سماتها وخصائصها الفنية على أيدى رواد كبار من أدباء أوروبا وأمريكا (١٥)، نذكر منهم:

إدجار آلان بو(١٦)، جوجول (١٧) موباسان (١٨) تشيخوف (١٩) ؛ إذ كان لكل واحد من هؤلاء الرواد إضافته ودوراً في إرساء دعائم فن القصة القصيرة

وإكمال شكله الفني ، كما كان لكل منهم نَظْرَتُهُ وتَصُّورُهُ الخاص للتكنيك القصصى .

حيث كان "بو" يركز على وحدة الانطباع أو وحدة الأثر، وكان يدعو الكاتب القصصي إلى أن يُصمَّم أفكاره بصورة تتفق وحوادث قصته (٢٠) لكن "بو" لم يتقيد بالتنظيم الشكلي الذي رسمه ، أما جوجول فقد عني بالمضمون أكثر من الشكل، حيث جعل القصة القصيرة ترتبط بالحياة اليومية ، وتُعنَّى باللحظات العابرة في الحياة لتُحوِّلُ ما يبدو تافها إلى لحظات شاعرية (٢١)، وقد سار موباسان على النهج ذاته ، حيث ركز أيضاً على ما في حياة الانسان من لحظات قصيرة ووقائع عادية لكنها ذوات دلالات وآثار على واقعه ، والشكل الوحيد الذي يستطيع التعبير الفني عن تلك اللحظات القصيرة والوقائع العادية وي نظر موباسان - هو القصة القصيرة التي تتميز - عند موباسان - برصد الملامح الخارجية في جُملٍ مُركزة موحية على الرغم من بساطتها ؛ لأن موباسان يعشق الحياة البسيطة بكل قوتها وصراحتها ، ويسخر من التكلف والخداع (٢٢) ، وبهذا يكون موباسان قد لفت الأنظار إلى ضرورة التركيز على ما في حياة الانسان من لحظات قصيرة ووقائع عادية ، وإلى رصد الملامح الخارجية في جمل موحية ، الذلك يُعَدُّ تَنْظِيرُهُ وتَطْبِيقُهُ لما دعا إليه خطوة كُبْرَى في مجال إرساء دعائم فن القصة القصيرة والسعى نحو تحديد شكلها الفنى .

وقد كان لموباسان تأثيره الواضح على بعض رواد القصة القصيرة في عالمنا العربي - كما سنرى فيما بعد إن شاء الله - ولم يكن موباسان وحده صاحب الخطوة الكبيرة المؤثرة في إرساء دعائم القصة القصيرة وتحديد شكلها الفني ، إذ اشترك معه في هذا الجهد القصاص الروسي "تشيخوف" الذى يعده بعض الدارسين أباً للقصة القصيرة ، كما يعد أستاذ" التكنيك القصصي " في زمانه ،

لاهتمامه الكبير بالشخصية القصصية التي حررها من الجمود ، حيث صورها في صدق وواقعية وجعل البطل عادياً من عامة الناس بعد أن كان وقفاً على الطبقات الراقية ، وأصبح الحدث عنده بسيطاً مألوفاً بعد أن كان محصوراً في دائرة غرائب الأحداث والمغامرات التي تبرز شجاعة البطل وقوته البدنية والخلقية ، الأمر الذي جعل بعض الدارسين العرب يقول عنه " ٠٠٠٠ كانت الملاحظة الذكية هي أكثر الارصدة ثراء في فن انطوان تشيكوف ، وكانت من وجهة النظر النقدية عند كثير من النقاد هي نقطة الانطلاق الباهرة لتفوق المدرسة التشيخوفية - في محيط أدب الغرب - على كل مدارس القصة القصيرة ، إنه يبهرنا بصفاء الرؤية أدب الغرب - على كل مدارس القصة القصيرة ، إنه يبهرنا بصفاء الرؤية المقصصية في فنه ، رؤية الجزئيات الدقيقة التي تكون منها موقف داخلي يتجسم بعد ذلك في انعكاسات سلوكية معبرة ، ومن هنا سمي تشيكوف بحق كاتب التفصيلات الصغيرة (٢٣) .

أولئك هم أبرز الرواد الذين أسهموا في إرساء دعائم القصة القصيرة وإكمال شكلها الفني بجهودهم التنظيرية والتطبيقية ، وقد كان لبعضهم تأثيرات واضحة على رواد القصة القصيرة في عالمنا العربي ، من أمثال ميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وابني تيمور وطاهر لاشين وإبراهيم المصري وغيرهم ، وقد كان تأثرهم تأثراً رشيداً حقق لقصصهم التميز في المضمون والتميز في معالجة الواقع العربي ، كما حقق لأدبنا العربي نوعاً من الغنى والثراء الفني .

وليس معنى هذا أن القصة القصيرة ظهرت في العالم العربي أول ما ظهرت ناضِجَةً مكتملةً على أيدي مَنْ ذكرنا من الرواد ؛ إذ لاشك في أنها مَرَّتْ بمراحلِ نُمُوَّ وتطوَّرِ فاكتمال ، مثل مرحلة المقال القصصي الذي كان متأثراً بأسلوب المقامة ، إلى جانب مرحلة الترجمة (٢٤) ، ثم مرحلة الصورة القصصية التي تُعَدُّ شكلاً من أشكال القصة القصيرة ، لكنها لم تشتمل على الخصائص الأساسية

للقصة القصيرة ، لأنها تهتم بتصوير الحدث لا بتطويره ، وتهتم بذكر الشخصية لا برسمها وتحديد قسماتها ، الشخصية في الصورة القصصية نموذجية ثابتة غير متطورة ولا متفاعلة مع الحدث ، أى أنها تفقد عنصر الصراع والحركة الدافعة ، كما أن السرد في الصورة القصصية في حدود الملاحظة التي يمكن أن تكون مجرد بداية لإثارة الإنفعال والتفكير ، ولكن ليس معنى هذا أنها خالية من الحدث (٢٠٠) ، هذا وقد فرق الدكتور شكرى عياد بين الصورة القصصية والمقالة القصصية قائلاً : " . . . المقالة القصصية نوع من المقالة لكونه تعبيراً مباشراً عن فكر كاتبه ، ولكن يتميز عن أنواع المقالة الكثيرة الأحرى بخاصيتين : الأولى أنه أميل إلى الذاتية ، فكاتب يطلق العنان لخواطره ومشاعره ، والثاني أنه يمزج التعبير عن المشاعر والخواطر بالسرد والوصف ، والتعبير البياني في هذا الضرب من المقالات يحتل المكان الأول قبل التعبير من خلال الأحداث أو من خلال الشخصيات " (٢٦) .

ولابد أن تكون هناك عوامل تضافرت وعملت على تطوير المقالة القصصية والصورة القصصية إلى الشكل الفني للقصة القصيرة في العالم العربي، في مقدمتها اليَقظةُ الفكريَّةُ والسياسيَّةُ ثم الترجمة التي ارتقت على أيدي أدباء متمكنين من اللغتين (المترجم منها والمترجم إليها) - مثل: الزيات، طه حسين، محمد عوض، عبد الرحمن صدقي، سهير القلماوي، وغيرهم من أدباء الشام، ولا ينبغي إغفال التأثّر بالتراث الأدبي العربي الذي ضم أنواعاً أدبية تقرب من القصة، مثل بعض رسائل الجاحظ وأبي حيان التوحيدي، ومثل مقامات بديع الزمان والحريري، تلك المقامات التي يميل بعض الدارسين إلي القول بأنها تُعدُّ شكلاً من أشكال القصة القصيرة العربية، لأنها حكايةٌ تُروكي في جلسة، ولأن فيها الوحدات الثلاث: البداية، والوسط، والنهاية، وفيها الحدث والبطل والشخصيات، ويذهب آخرون إلى القول باعتبار المقامة مرحلةً مُمهّدةً

لظهور القصة القصيرة ، من هؤلاء الاستاذ يحيى حقي الذى قال: ". . . . . كانت الخطوة المنطقية الأولى أن تكتب مقامات عن العصر القائم ، أن تقام قنطرة بين الشكل في الماضي وبين موضوع اليوم إلى وصف المجتمع القائم (٢٧) " فهو يرى أن القصة القصيرة تطور طبيعي للمنقامة ، وَهُو رَأَي فيه كَثِيرُ نَظَر ؛ لأن الشكل المقامي لم ينقطع إنما بقي حتى العصر الحديث يؤدي دوره إلى جانب أشكال أخرى تُعَد أكثر قرباً إلى القصة القصيرة من المقامة ، مثل : المقالة القصصية والصورة القصصية ، ومن ثم جاء الرأي المعارض لرأي الاستاذ يحيى حقي ، والمستند على (أن المقامة عاشت في أدبنا الحديث فترة ، ولا شك أنها مهدت بمضمونها وتطوره وتنوعه على مدى التطور إلى كثير من معالم القصة القصيرة الحديثة ، ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أنه في فَتْرة مًّا نَجدُ أن الحيط قد انقطاع بين تيمور (محمد) وتيمور (محمود) وهذه المرحلة ، مرحلة انقطاع الخيط من القديم واستقطاب الأوروبي الوافد هي مرحلة هامة في دراسة القصة القصيرة الخيط من القديم واستقطاب الأوروبي الوافد هي مرحلة هامة في دراسة القصة القصيرة الخيط من القديم واستقطاب الأوروبي الوافد هي مرحلة هامة في دراسة القصة القصيرة الخيور (محمد) وتبدور المحمد القصيرة الموروبي الوافد المرحلة هامة في دراسة القصة القصيرة (محمد) و القديم واستقطاب الأوروبي الوافد هي مرحلة هامة في دراسة القصيرة القصيرة (محمد) و القديم واستقطاب الأوروبي الوافد هي مرحلة هامة في دراسة القصيرة القصيرة (٢٨) .

وهناك رأى ثالث يستبعد أن تكون المقامة شكلاً من أشكال القصة القصيرة، ويدفع أصحاب ويستبعد ـ أيضاً ـ اعتبارها مرحلة ممهدة لظهور القصة القصيرة، ويدفع أصحاب هذا الرأى الاحتجاج بوفرة بعض عناصر القصة القصيرة في المقامات قائلين إن التشابه بين ما وجد في المقامة من عناصر القصة بعيدة كُلَّ البعد عن العناصر التى توفر توفرت للقصة القصيرة وإن اشتركت معها في التسمية ؛ وذلك لأن كتاب المقامة لم يُعْطُوا هذه العناصر ما تستحق من عناية وتطوير فني للحدث والشخصية والحبكة القصصية ، لا أحد ينكر أن في المقامة حدثاً معيناً وشخصيات معينة ثم بداية وعقدة ونهاية ، ولكن هل كان وجود هذه العناصر في المقامة مثل وجودها في القصة القصيرة ، وبالمستوى الفنى ذاته ؟ لا أحد يقول بهذا ؛ لأن كتاب

المقامات كانوا مشغولين بالزخارف والبهارج، وكانوا معنيين باللغة، والغريب من مفرداتها، لذلك كله استبعد بعض الباحثين أن تكون المقامة مرحلة مُمهِّدة لظهور القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث، فضلاً عن أن تكون شكلاً من أشكال القصة القصيرة، من هؤلاء الباحثين محمود أمين العالم الذي قال:

" . . . . . . ليس من الدقة أن نسعى إلى تلمس مصادر القصة العربية في تاريخ الأدب العربي القديم والقرآن والأساطير الشعبية ، والحكايات والمقامات وكتب الاخبار، فالقصة بمعناها العام تُعتبر وثيقة الصلة بحياة الانسان منذ نشأته، ولا تخلو منها حياة شعب من الشعوب ، مدونة كانت أو شفهية ، وعندما نتكلم عن نشأة القصة القصيرة فإنما نقصد شكلاً معيناً من التعبير ، له قيم فنية غير قيم الحكاية بمعناها العام، ولم يكن لهذا الشكل المعين وجود قبل نشأة القوميات الحديثة، وتحرر عبيد الأرض وانتشار الطباعة انتشاراً كاملاً وظهور الصحافة (٢٩) » .

وهذا الرأي فيه كثير نظر أيضاً ، لأن تَلَمُّسَ مصادر القصة العربية في تاريخ الأدب العربي القديم والقرآن الكريم أمر منسجم مع الدقة والمنهجية أو البحث العلمي الذي يركز أولاً على الجذور ، ذلك البحث الذي يؤكد وجود قصص عند العرب القدامي لكنها لم تستكمل الخصائص الفنية لتكون شكلاً من أشكال القصة العامة أو القصة القصيرة ، إذ "كان لها مفهوم خاص لم ينهض بها ، ولم يجعلها ذات رسالة اجتماعية وإنسانية (٣٠) " ، فلا غرابة - إذن - في أن تكون المقامات وغيرها عاملاً من العوامل التي ساعدت على ظهور القصة العربية طويلة كانت أم قصيرة ، إلى جانب عوامل أخرى ، منها عامل التأثير أو التأثر ببعض رواد القصة القصيرة في العالم من أمثال " موباسان " الذي كان له تأثير كبير على بعض رواد القصة القصيرة في العالم العربي ، في مقدمتهم محمود تيمور الذي عرفت قصصه القصيرة بالقصص الموباسانية لشدة تأثره بموباسان .

ومن ثم يمكن القول بأن القصة القصيرة العربية مدينة في نشأتها وعناصر تكوينها وبنائها بالكثير لقصص موباسان ونهج موباسان في القصة القصيرة (٣١)، ومدينة أيضاً لتشيخوف الذي قلده بعض رواد القصة القصيرة العربية من أمثال محمود تيمور، ويوسف ادريس، ومحمد أبو العاطي أبو النجا، وغيرهم، قلدوه في تفنيته القصصية، وفي تصوير قطاعات الحياة المأزومة للطبقة المتوسطة وفي تصوير حياة البسطاء من الناس، وغيرها من الجوانب التي عُرِف تشيخوف بإبرازها في قصصه (٣٦)، ولم يكن التأثير أو الاحتذاء مقصوراً على موباسان وتشيخوف إنما شمل غيرهما لذلك قيل: "لما كان أدب القصة في مصر ربيباً للقصة الأوربية ما برح يترسم خطاها، فإنه مهما يحتفظ بطابعه المستقل فلن يكون بمنجاة من التأثر بالمنازع الجديدة التي ستصطبغ بها القصة الغربية في تطورها القما (٣٣)".

#### خصائص القصة القصيرة :

معلوم أن لكل فن أو جنس أدبي خصائصه وسماته التي تميزه عما سواه ، إلا أن هذه السمات والخصائص الفنية لا تدوم على حال ، ولا تثبت ثبوت الجبال ، وذلك راجع إلى التحول الذي يطرأ على المُفنِّ ذاته من جانب ، وعلى تجارب الحياة من جانب آخر ، وعندما يُصوِّرُ الأديبُ هذا الجانب أو ذاك لابد أن يضيف إلى فنه سمات وخصائص جديدة ، أو يبدل ويعدل في الخصائص القديمة وفقاً للتحول الذي طرأ ، ومن هنا يجئ التطور في الفن ويكون التحول من اتجاه إلى الجاه ، بل يكون الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ،

وكتاب القصة القصيرة مَرُّوا - دون ريب - بتحولات عديدة بسبب عوامل مختلفة تركت بصمات متنوعة على التقنية القصصية منذ القرن التاسع عشر الميلادى ، ولا نود - هنا - تتبع كل التحولات أو كل العوامل التي أسهمت

إسهاماً كبيراً في تحقيق تلك التحولات ، ولكن نشير - في إيجاز - إلى صدى عاملين بارزين هما: الحربان العالميتان اللتان تسببتا في تبديل كثير من المفاهيم والقيم في مجال السياسة والاقتصاد، والآداب والفنون، وقد أدى ذلك التحول إلى ظهور تيارات فلسفية وفنية ، وإلى التشاؤم والسوداوية ، والفصل بين الانسان والمجتمع كما في الوجودية التي تزعمها "جون بول سارتر"، وإلى الاعتقاد بعبثية الوجود الانساني ، كما في العبثية التي تزعمها "البير كامي "، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن أدى ذلك التحول إلى الانفصام في نفسية الانسان الأوروبي ، وإلى شعوره بالإغتراب ، ( Alienation ) وهو اغتراب الانسان عن نفسه ، وعن مجتمعه الذي تبدلت معاييره وتغيرت توجهاته ، فأصبح الاستهلاك والاعتماد على الآلة في المجتمعات الرأسمالية الأوروبية هما أكبر قيمة في نظر هذه المجتمعات، وقد تولد عن هذا التصور ما عرف باسم "الرواية الجديدة "التي عنيت بالتقنية القصصية الحديثة ، كما أصبح الالتزام بقضية الطبقة الكادحة هو أكبر قيمة في البلدان الأوروبية الاشتراكية ، وتولد عن هذا التصور ما عرف باسم " الواقعية الجديدة " التي دعت إلى نبذ البطل البرجوازي ، وغيرها من دعوات أدت إلى الاختلال في العناصر التي يرتكز عليها بناءُ القصة وإلى تَغَيَّر السمات التي عرفت بها القصة القصيرة حيث ظهر كتاب ينتمون إلى التيارات الفلسفية والفنية الجديدة واشتهر بعضهم بإغفال الحدث اكتفاء بعرض تجربة نفسية أو تصوير لحظات وقتية ، وباغفال النهاية أو الحل والانفراج تاركين كل شئ للبحث والتخمين ، معتمدين على استخدام تيار الوعى أو الشعور ، وعلى تحويل الظرف الزماني أو الزمن الوقتي إلى زمن نفسي لا بداية له ولا نهاية ، وقد يبقى الزمن الوقتي \_ عند بعضهم \_ متداخلاً تداخلاً عـجيباً ، كما نرى في قصص "جيمس جويس " و " فرجينيا وولف " وغيرهما .

لذلك كله يصعب حصر خصائص القصة القصيرة ، لأنها نامية متطورة ومتبدلة متغيرة دوماً ، ثم لأنها قد تتوافر في بعض القصص ، وقد ينهار جلها في البعض الآخر ٠٠ ومن ثم نكتفي بذكر أبرزها أو أكثرها توفراً ، وهي :

#### ١ - التركيز:

يراد به تركيز القصه القصيرة على حدث ، أو هزة عاطفية ، لتعبر عن موقف معين في حياة الفرد، أو عن جوانب من تلك الحياة، وهذا التركيز يستلزم اقتصاداً في عدد الشخصيات ، واقتصاداً في تصوير أبعادها ، أي أن السمة التي تلازم كاتب القصة القصيرة وتميز قصته عن الرواية هي رسم الشخصية من زاوية معينة هي زاوية الموقف وليس من كل الزوايا ، والتركيز على زاوية معينة في حياة الفرد يقتضي الاقتصاد والقصد في استخدام اللغة والوصف، تماماً مثل القصيدة التي تخضع لمبدإ الاقتصاد والقصد في التعبير ، بحيث يكون لكل كلمة ولكل وصف دورٌ واضح في التقدم خطوة نحو الأثر الواحد (٢٤)، وكذلك لابد من الاقتصاد والقصد في الحوار بحيث يركز الحوار على تصوير ما بذهن الشخيصية دون إطناب أو إسراف في اللغة والوصف والحوار ، وإلاَّ حَدَثَ خَلَلٌ في البناء الفني للقصة القصيرة ، فالايجاز سـمَةٌ من سمات البلاغة العربية ووسيلةٌ من وسائل التركيز عند كتاب القصة القصيرة في العالم ، ولا يقصد بالتركيز مجرد الاختصار للجزئيات والتفاصيل ، ولكن يراد به الاعتماد على اللمحة التي تُوْحى بالجزئيات والتفاصيل وتُفَجِّرُ الحدث في ذهن القارئ تفجيراً على الرغم من الضغط في تصويره ، ويكون ذلك عوضاً عن وسائل التشويق والحيل التي تشد انتباه القارئ .

#### ٢ ـ الوحدة الفنية:

يقصد بها دوران القصة القصيرة حول الفكرة الأساسية وعدم الخروج عنها إلا إلى ما يغذى الفكرة الأساسية وينميها في إطار وحدة الفعل والزمان والمكان ، وقد

أشرت من قبل إلى أن بعض الكتاب يستبدلون الزمن الوقتى بالزمن النَّفْسي ، ونشير هنا إلى أن بعضهم قد يستغني عن وحدتي الزمان والمكان (٣٥) ، ويستبدلهما بطريقة العرض ، ومن ثم يمكن القول بأن المهم في القصة القصيرة وحدتا الموقف والغرض ، ويمكن تحقيقهما عن طريق وحدة الانطباع القصة " Unity of Impression " ، بحيث يجسم الانطباع في نفس قارئ القصة معنى لايقف عند حدود الملاحظة أو التأمل، ولكن يتعداهما إلى درجة التأثير(٣٦)، وهذه الوحدة تستلزم تفاعلاً تاماً بين الحادثة والشخصية ، وإلا ابتعدت القصة عن مجرد تحقيق وحدة الانطباع وخرجت عن دائرة الفن القصصي وبقيت مجرد حكاية تروى .

#### ٣ ـ تعمق الحادثة والتزام التلميح :

كاتب القصة ـ بصفة عامة ـ والقصة القصيرة على وجه الخصوص يمر بمجموعة من المشكلات والحوادث التي قد يمر بها أناس كثيرون غيره ، ولكنه يتميز عن كثير من الناس بالقدرة على التعبير والتصوير لتلك المشكلات أو الحوادث ، شأنه في هذا شأن كل المبدعين في مجال الآداب والفنون التعبيرية ، ثم يتميز كل منهم عن الآخر بما يختص به من أدوات التعبير ووسائله ، كما يتميز كل منهم بنظرته الخاصة ، ويتميز كاتب القصة القصيرة بعدئذ بأنه لا ينظر إلى كل منهم بنظرته الحوادث ، ولكنه يختار شريحة منها صغيرة كانت أم كل المشكلات أو جميع الحوادث ، ولكنه يختار شريحة منها صغيرة كانت أم كبيرة ، ثم " يتعمقها ويفرز عليها من أفكاره وخياله ، ويجعل لها تكويناً خاصاً وفلسفة أخرى (٣٧) " ، مع التزامه جانب التلميح أكثر من الشرح والتصريح ، ليتيح للقارئ فسحة لإعمال ذهنه وفطانته ، وليس معنى هذا أن يميل كاتب للقصة إلى الرمز الموغل في الغموض .

#### ٤ - النهاية أو لحظة التنوير :

تعد النهاية جزءا من أهم أجزاء القصة بعامة والقصيرة منها على وجه الخصوص، لأنها النقطة التي تتجمع عندها خيوط الحدث فتساعد عند ذاك على إبراز معنى القصة أو إكماله، لذلك سميت بلحظة التنوير.

والنهاية في القصة القصيرة تتميز بأن الشأن فيها أن تكون نهاية حاسمة ، وأن ترتبط ببدايتها ارتباطاً وثيقاً ، بخلاف الرواية التي لا يشترط في نهايتها أن تكون حاسمة أو محددة ، لأن الروائي يستطيع أن يُنهي روايته حسبما يشاء ، لذا تعد النهاية أو لحظة التنوير من الفوارق الأساسية بين فن القصة القصيرة وفن الرواية .

ولابد من الاشارة إلى أن النهاية الحاسمة في القصة القصيرة اختلف في أمرها ، حيث قال بعض النقاد لا ضرورة للنهاية الحاسمة في القصة القصيرة ، وذهب آخرون إلى القول بعدم أهمية النهاية في أية قصة ، ومنهم تشيخوف ـ وهو رائد من رواد القصة القصيرة ـ الذي يقول : القصة يجب ألا تكون لها بداية ولا نهاية ، وقد كتب قصصاً بلا بداية ولا نهاية ، ومع ذلك تفوقت مدرسته القصصية على كل مدارس القصة القصيرة ؛ لأنه تميز بصفاء الرؤية القصصية ، في فنه رؤية الجزئيات الدقيقة التي يتكون منها موقف داخلي (٣٨) .

والذين يرفضون حتمية النهاية الحاسمة للقصة يعللون رفضهم هذا بأن حياة الفرد تضم مشاكل متعارضة ووصع النهايات الحاسمة لهذه المشاكل ربما جاء مشوباً بالافتعال والتكلف، لذلك يُفَضلُون أن تكون النهايات مفتوحة ؛ لتترك المجال لقارئ القصة كي يتصور النهاية بنفسه وبالصورة التي يريدها، أو يتصور أن الحياة وأحداثها مستمرة لا تُنهيها قصية قصيرة كانت أم طويلة ومهما كانت براعة كاتبها.

ونحن نرى ترك النهاية الحاسمة وغيرها لمقدرة الكاتب القصصي على تحقيق الأثر الكلي المركز عند قراء القصة ، سواء أكان تحقيق هذا الأثر بوساطة النهاية الحاسمة أو بغيرها ، ولا قيمة للنهايات التي لا تحقق هذا الأثر ؛ لأن غيابه يدل على أن الشكل المقدم لا يستحق أن يسمى قصة ، فضلاً عن أن يكون قصة قصيرة .

تلك هي أبرز خصائص القصة القصيرة وهي كما قلت لا تدوم على حال ولا تثبت ثبوت الجبال، ونقول هنا إنها وحدها لا تكفي لبناء قصة قصيرة، هي سمات وخصائص متممة للدعائم التي لابد من توفرها لأية قصة، طويلة كانت أم قصيرة، وهي معروفة للجميع فلا داعي لذكرها هنا (٣٩) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

د . محمد الحسين أبو سم

### هوامش ومراجع

- ۱ انظر : القاموس المحيط ـ مادة (قص) ط ثانية ـ مؤسسة الرسالة / ۱۶۰۷هـ ـ م ۱ ۱۹۸۷ م .
  - ٢ سورة الكهف الآية رقم (٦٤).
  - ٣ سورة القصص الأية رقم (٢٥).
- ٤ أبو هلال العسكرى -الفروق في اللغة ص ٣٣ ـ ط دار الآفاق الجديدة ـ ييروت ١٩٧٣م ٠
- ٥ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة جـ ٨ ص ٢٥٠ / ط الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩٦٦ ١م٠
  - ٦ سورة الأنعام ـ الآية رقم (٦).
- ٧- الأنواع التي نعني بها هي المنبثقة من التقسيمات التي تُفَرِّعُ القصة إلى : قصيرة وطويلة وغيرها ، وليست المنبثقة من التقسيم الذي يُفرِّعُ القصة إلى : قصة المغامرات والرحلات ، قصة الشخصيات ، القصة التمثيلية ، قصة الأجيال ، قصة الفترة الزمنية ، القصة التاريخية ، ويمكن أن تراجع هذه الأنواع عند الدكتور محمد يوسف نجم فن القصة ، ص ١٤٣ ١٥٧ .
- ٨ انظر: د شكري عياد القصة القصيرة في مصر ص ٧ /ط معهد
   الدراسات العربية العالية القاهرة عام ١٩٧٦ ١٩٦٨ م •
- ٩ د · محمد يوس نجم فن القصة ص ٩ ١٠/ط: معهد الدراسات العربية العالية القاهرة عام ١٩٦٧م ١٩٦٨ ،
- ١٠ انظر: د٠ عب الحميد يونس ـ فن القصة القصيرة في أدبنا الحديث ـ ص٥٣٥،
   ط دار المعرفة القاهرة مارس ٩٧٣ م .

١١ ـ انظر: مجلة " المجلة " عدد ١٣/٤ فبراير ١٩٦٨ م - عرض كتاب: « أو كونور » الصوت المتوحد دراسة في الأقصوصة ـ ترجمة محمود الربيعي •

١٢ \_ د. محمد يوسف نجم \_ فن القصة \_ ص ٩ \_ ١٠ (مرجع سابق)٠

١٣ \_ المرجع نفسه.

١٤ - انظر : الموسوعة العربية الميسرة / مادة القصة القصيرة ص ١٣٨٣ ، لجنة برئاسة شفيق غربال - ط دار القلم - القاهرة عام ١٩٦٥ م .

10 - جاء سؤال من بعض الحاضرين مفاده أن ارجاع ميلاد القصة القصيرة إلى أوروبا وأمريكا يدل على انهزامية ال، وقد أجبت على السؤال بالاشادة أولا بالغيرة القومية وبالدوافع الدينية شريطة ألا تعمينا هذه وتلك عن رؤية الحق وعن العدل والانصاف، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الاَّ تَعْدلُوا اعْدلُوا هو أقربُ للتَّقْوَى ﴾ وتمسكاً بالحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن فن القصة بصفة عامة والقصيرة منها على وجه الخصوص لم يَكْتملُ شكلها الفني في بيئاتنا العربية إلا بعد التأثر بأولئك الرواد في أوروبا وأمريكا، وظاهرة التأثير والتأثير ظاهرة مشروعة ومعروفة عند كل الأمم، وخاصة العرب لأنهم عرفوا فكرة المبادلات الأدبية والثقافية منذ القدم، وقد أخذ عنهم الأوروبيون في مجالات عديدة.

١٦- إدجار آلان بو ( ١٨٠٩ - ١٨٤٩ م ) قصاص وشاعر أمريكي .

١٧\_ جوجول ( ١٨٠٩ - ١٨٥٢ م ) قصاص روسي.

١٨- موباسان (١٨٥٠ ـ ١٨٩٣ م) قصاص فرنسي .

١٩- تشيخوف (١٨٦٠ - ١٩٠٤م) قصاص روسي

. ٢- انظر: د. رشاد رشدى - فن القصة القصيرة - صفحة ١، ٥ ط ثانية - انظر: الانجلو المصرية ١٩٦٤م .

- ۲۱- انظر : لطيفة الزيات مجلة الرسالة المصرية ـ ص ۱۹ عدد ۱۰۹۰ ۷ ینایر ۱۹۵ م .
- ٢٢ انظر: د شكرى عياد القصة القصيرة في مصر صفحة ٤٤ ـ ٤٤ ـ ط ـ
   معهد الدراسات العربية العالية القاهرة ٦٧ ـ ٩٦٨ ـ ١٩٥٠
- ٢٣- أنور المعداوى مقدمة مجموعة ( فتاة في المدينة) لأبي المعاطي أبي النجا/ ط دار الآداب ـ بيروت ٩٦٢ م .
- ٢٤- بدأت ترجمة القصص ونقلها إلى الأدب العربي الحديث منذ وقت مبكر، أي منذ بداية عهد النهضة الأدبية العربية الحديثة الذي شهد تواصلاً ثقافياً بين العرب والغرب، وشهد اقتباساً من القصص الغربية، أو ترجمة لها منذ عهد رفاعة رافع الطهطاوى وعشمان جلال ،حيث ترجمت قصص كثيرة في مصر وسوريا ولبنان.
- ٢٥- انظر: د. شكرى عياد ـ القصة القصيرة في مصر ص ٥٥/ط معهد الدراسات العربية العالية عام ١٩٦٨/١٩٦٧ المرجع السابق.
  - ٢٦- المرجع السابق .
- ٢٧ يحيى حقي فجر القصة المصرية ص١٩ سلسلة المكتبة الثقافية رقم (٦).
- ۲۸ ـ د ٠ سهري القلماوي من الحريرى إلى محمود تيمور مجلة الهلال ـ القاهرة ـ أغسطس ١٩٦٩م .
- ٢٩ ـ خلدون الشمعة ـ تقنية القصة القصيرة في سورية حملال ربع قرن مجلة المعرفة ـ فبراير ١٩٧١م.
  - ٣٠ ـ د. محمد غنيمي هلال ـ النقد الأدبي الحديث ـ ص ٣٥٠ ط ٢٩٦٢ ١م..

- ٣١- انظر: د. شكري عياد القصة القصيرة في مصر ص ٤٣ ٤٤ ( مرجع سابق ) •
- ٣٢ \_ انظر : أنور المعداوي كلمات في الأدب \_ ص ١٢٧ المكتبة العصرية بيروت \_ ١٩٦٧ م ٠
- ٣٣ \_ انظر : على شلس \_ القصة عند العرب \_ مجلة الآداب البيروتية \_ عدد نوفمبر ١٩٦٩م .
- ٣٤ \_ انظر: د٠ سهير القلماوي ـ حديث في القصة القصيرة ـ مجلة الأدب ـ عدد (١) عام ١٩٥٦م٠
- ٣٥ ـ الاستغناء عن وحدتي الزمان والمكان ليس خاصاً بالقصة القصيرة ، هناك روايات استغنت عن وحدتي الزمان والمكان ، وعلي الرغم من هذا الاستغناء استطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً ، منها رواية "المنزل المهجور "لشارلز دكنز ، ورواية "الحرب والسلام"
- ٣٦ \_ انظر : شكرى عياد : القصة القصيرة في مصر ص ٣٧ ٣٨ (مرجع سابق) •
- ٣٧ \_ د. عز الدين اسماعيل ـ الأدب وفنونه ص ١٨٠ /ط دار الفكر العربي عام ١٩٧٨ م ٠
  - ٣٨ \_ انظر: أنور المعداوي \_ كلمات في الأدب ص ١٢٧ ( مرجع سابق) ٠
- ٣٩ وذلك لضيق الوقت الذي جعلنا نميل إلى الايجاز والتركيز، بل الاجتزاء عند
   الالقاء، آملاً أن تتاح فرصة لنشر ما أعددت، وها أنا ذا أقدمه دون زيادة سوى المدحل والاضاءة، ودون نقص أو حذف سوى بعض ما قلته شفهياً ولم أدونه وقت الإعداد .

# الآفاق الفنية في مجموعة « القمروالتشريح»

دراسة بقلم أ . د / صابس عبسد الدايسم

> قسم الأدب\_ كلية اللغة العربية جامعة أم القرى \_ مكة المكرمة

# بِيِّنَمُ لِلْمُ الْحَجِّرِ الْحَجَيْزِي

## الأفاق الفنية في مجموعة " القمر والتشريح "

- الكاتب القاص د ، عبد الله باقازى يواصل نتاجه الإبداعي . فبعد أن قدم لعالم القصة القصيرة "الموت والابتسام" نراه يقتحم عالم القصة مرة أخرى ويقدم لحبى هذا العالم ومرتاديه مجموعته الثانية "القمر والتشريح" ، والمجموعتان منبعهما واحد وهو المجتمع بما يضم من شرائح اجتماعية متباينة ، وهو في كلتا هاتين لم يناً عن العالم الفنى في أسلوب معالجة الشخصية ، والمصدر الذي تستقى منه الأحداث ، وفي التكوين النفسي لنماذجه القصيبة ، فالشخصية ، فالشخصية في القصة القصيرة ذات بروزات نفسية ناتئة ، وهي من النماذج المغمورة أو المقهورة أو العصابية ؛ ومما يميز المجموعة الثانية عن الأولى أن د ، عبد الله باقازى قد عنى بتكثيف الحدث، وتقطير الموقف ، وتركيز حركة الشخصية ، وكأنه خبر الأسرار الفنية لهذا العالم الدرامي . وأضاف إلى هذه الخبرة الفنية خبرته باللغة ، وتوهج الإحساس الشاعرى عنده ، فاقتربت القصة لديه في كثير عن النماذج من القصيدة الدرامية . وكاد يحقق في مجموعته الجديدة ما يتشوق إليه أرباب هذا الفن من نموذج "القصة القصيدة".

والآفاق الفنية في مجموعة "القمر والتشريح" متعددة . وكلها تتآزر وتتلاقى لتكون في النهاية مجموعة فنية مشعة ذات طعم خاص متميز ؛ ومن هذه الآفاق والظواهر الفنية :

أولاً: تعامل الكاتب مع اللغة وتوظيفها في بعض تجاربه لتصبح ركيزة أساسية في صنع الأحداث .

وقصتا "العائد" و"الحلم القديم" صيغتان لغويتان تصنعان الحدث وتجسدان الموقف ، فقصة "العائد" صورة درامية من الواقع ، والزمن فيها

جسده الكاتب لغوياً حيث كتف استعماله للفعل المضارع مصوراً بهذا التكثيف له فة الأم لعودة ابنها الغائب والأفعال تتوالى فى شريط متلاحق يشكل "سيناريو" لواقع الأم النفسي ولفظ "العائد" عنوان القصة يمثل مفارقة شعورية وسخرية فنية وتجربة لغوية حيث جاء فى صيغة اسم الفاعل إيحاءً بتحقق عودته وآزرت هذه الصياغة الأفعال التى صيغت فى قالب الزمن الكائن والآتى استشرافاً للعودة - الحلم - ، ولم يلق القاص بحروف العطف بين الأزمنة حتى لا يحدث حاجز زمنى أو شعورى يطفئ من توهج الحدث ، فواقع الأم النفسي يترقب عودة الابن كما يقولون "على أحر من الجمر" .

والمفارقة الشعورية والدرامية تتمثل في رؤية الكاتب للمطر وكيف تحولت فاعليته في نهاية القصة ، فالمطر عادة يحمل الخير والرزق الوفير ومعه يعود "مرزوق" ولكن في نهاية القصة يحدث التحول ، فالمطر أصبح سيلاً عارماً يجرف معه كل أحلام الأم الوحيدة حتى مصدر رزقها "القفص وعشة الطيور" ولا يعود مرزوق ؛ والقاص جعل النهاية بداية لأحداث وتساؤلات جديدة ، وهكذا الحياة في واقعها الأعمق ، وصورتها الدقيقة ؛ إنه يصور مشهد النهاية في هذه اللوحات اللغوية الدالة ،

"الباب يطرق . تطل الفرحة بريقاً من خلال دموع العيون المسهدة . . تنشط . . تحمل الفانوس ثانية تشعر بنشاط عجيب ، . . . تعبر فناء المنزل الملىء بالماء . تقبض يدها على الباب بفرح . . تتماسك . . تتهيأ للقاء . . لقاء العائد مرزوق . . تفتح الباب ، يفاجئها وجه جارتها "سالمة "هالعاً . . . الحقى يا أم مرزوق . . عشتك وقفصك حملهم السيل . «القمر والتشريح » .

<sup>(\*)</sup> القمر والتشريح ، ص ٣٥ .

وفى قصة "الحلم القديم "تشكل صيغة "الخطاب "قالباً لغوياً يحيل الأحداث إلى "مناجاة نفسية "أو إلى "مونولوج داخلى مباشر "يستدعى فيه "معيوض "السابح فى الحلم القديم ، ذاكرته فى لحظات أسرع من البرق ، أو ربما كانت فى زمنها النفسي أكثر امتداداً من العصور المتوالية ، معيوض "الأعمى "يشاهد شريط حياته مرة أخرى فى مرآة نفسه التى حطمها رفض "بدرية "له ؛ والأزمنة اللغوية تتوالى كما هى فى قصة "العائد "حاضرة ومستقبلة ، حتى النهاية تتشكل على النسق اللغوى نفسه حين يخاطب معيوض أمه ، ، هاه ، ،

- بدرية رفضت يامعويض ٠٠٠ ؛ تذبل الزهرة العبقة ٠٠٠ يتلاشي الألق ص ٤٩ ٠

ثانيا: توظيف التراث بأبعاده المتعددة في إضاءة المواقف وعوالم الشخصيات:
وقصة "الأفعى "منبع التجربة فيها التراث الشعبي وموحيات البيئة
وموحيات البيئة المحلية والكاتب منتصر لهذه المعتقدات الشعبية فهي تجارب
الشعوب التي تستقيها من استقراء الحوادث وتكرار الظاهرة وتواترها والحوارُ في
هذه القصة متوهج متصاعد ٥٠ يبتعد عن الطول حيث يجسم لهفة الرجال
وفزعهم ومحاولتهم الاطمئنان على مرزوق ٠

- ـ الأفعى عدو لا ينفعُ فيها مضاد للسموم .
- ٠ لا يجب أن نترك مزروق هذه الليالي ١٠٤٠.
- ـ لابد من السمر له ٠٠ الأفعى لابد آيبة للدغ ثانية
- ِ ٠٠٠ و نسمر له ثلاث ليال ٥٠ والله الحارس ص ٦١

ورؤية الكاتب هنا تتجاوز رصد المعتقد الشعبي إلى الزمن الفني حيث تصبح الأفعى رمزاً للعدو المتربص بنا نحن - المخلصين - الكادحين - المتعاونين المتحدين -

إن العدو في شتى صوره يتسلل خفية لينقض علينا واحداً بعد الآنحر · والأمر يحتاج إلى يقظة · وسهر · · وتربص · · ومواجهة ·

وفى قصة "القمر والتشريح" يوظف الكاتب التراث الأدبى لإضاءة داخل "عبد الكريم" المهتز القلق ويمكن أن نصفه بالانهزام . فهو يتناول كتاب " الحيوان "للجاحظ ، ويبحث عن صفات "الحمام "ولماذا ؟ لأنه غارق فى رومانسيته ، مبتعد عن واقعه الذي يلح عليه بتشريح الضفدعة ، إنه مؤرجح بين مثاليته وواقعه ؛ ويرى فى صفات الحمام صفات نفسه "الألف والأنس والنزاع والشوق"، ويحاور عبد الكريم نفسه من خلال التراث" من استطاع أن ينفذ إلى أعماق الحيوان أكثر الجاحظ أم أرسطو ؟ ولكن الكاتب يستطرد فى هذه التساؤلات استطراداً لا تتحمله القصة القصيرة ؛ ومرة أخرى يعود "عبد الكريم" إلى وصف الجاحظ للذباب ، وكيف صور إلحاحه ، وهو لازال يحمل هذه الصفة ؟

وفى قصة "الحلم القديم" يستوحى الكاتب التراث الأدبى المتوائم مع نفسية "معيوض" فهو أديب مكفوف البصر ٠٠ يحفظ المعلقات ٠٠ وشعر صدر الإسلام ٠٠ عصر بنى أمية ٠٠ العصر العباسي ؛ وهو شاعر يتراءى بشار بن برد في أفق أحلامه ٠ وكذلك المعرى ٠ ويناجى نفسه :

" من أين لك بصورة بشار ووصفه الرائع ودقة المعرى وعمق نظراته " ص ٤٤ .

ثم يعبر الزمن ويحاول الاقتراب من طه حسين ؛ وهذه المرائي التراثية تظهر فيها مشاهد أحلام معيوض ، واختيار الشعر له صلة بالعالم النفسي الممتد بينه وبين " بدرية " .

ياقوم أذنى لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا

ويعلق واقعه - الحلم - على هذه الصورة التراثية بأسلوب يتفق ونفسيته . وعاهة العمى عنده ، وهو أسلوب "تراسل الحواس "٠٠٠ يناجي معيوض نفسه : أذنك تجتلى محاسنها ٠٠٠ تسمعها رؤية وتراها سمعا ٠ ص ٤٦.

وقد بنيت هذه القصة كما قلت في قالب "المونولوج الداخلي" وهو "ذلك التكنيك المستخدم في القصص بغية تقديم المحتوى النفسي للشخصية ، والعمليات النفسية لديها دون التكلم بذلك على نحو كلى أو جزئي في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للانضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير عنها على نحو مقصود ". (١) ثالثا: توظيف الظواهر الكونية فيالتحام العالم النفسي بمكونات العالم الخارجي:

وهذه الظاهرة الفنية تبدو أكثر تكثيفاً في قصة "القمر والتشريح" فقد وظف الكاتب الظواهر الكونية بما تحوى من ظواهر طبيعية ونباتية وكونية وحيوانية في تصاعد البناء الفني للقصة • فشخصية "عبد الكريم" لا تستطيع التكيف مع الواقع الوظيفي العلمي فهو مدرس لمادة "الأحياء" وفي كل حصة يؤجل تشريح الضفدعة للطلاب ، ويواجه نفسه بهذه الحقيقة "وسيكتمل المنهج وأنت في ترددك وتقززك • ينفرد التقزز بحيرات تسبح فيها عينك • تفزع إلى ركودك ، وخثورة لحظاتك تحتمي بها • والام والام ياعبد الكريم ؟؟ "ص ٧٦ •

وعدم تكيّف الشخصية مع واقعها ينعكس على الوجود الخارجي المتمثل في صورة الرعد، وومضات البرق، وعدم نزول المطر، والظلام الجاثم؛ ثم في هروبه إلى المعلومات النظرية؛ وتساؤلاته عن أرسطو والجاحظ، وكذلك في بحثه عن بديل للضفدعة ، وهذا البديل تراءى له في محاولة بحثه عن صفات " الحمام " وتفكيره في البعوض والذباب ، وأما " البرص " فلم يفكر فيه لأنه

<sup>(</sup>١) انظر : "بناء الرواية د. عبد الفتاح عثمان ، وتيار الوعى في الرواية الحديثة "د. محمود الربيعي .

أبشع منظراً من الضفدعة وإنه تمساح مصغر حاول أن يقضى عليه وحاول وفشل وفشل ولكنه توج محاولاته بالانتصار ووجد أمامه منظراً بشعاً يفوق منظر الضفدعة " بكثير و إنه الآن أمام درس عملى للتشريح وقد تلاشت كل عوامل الإحجام من نفسه والخوف في داخله قد تحطم والقمر جسد أمامه المنظر المفزع وجلاه و تحول داخله و خاض التجربة قسراً و تلاشت السحب والمتعنف البروق و خبت الرعود و فليبدأ مرحلة جديدة بمناًى عن الخوف والتقزز و

والحدث هنا بسيط، والكاتب كثف الموقف بقدرته اللغوية ونفاذه إلى العالم الداخلي للشخصية ، وتوظيف التراث ورصده للواقع الحياتي لبطل هذه القصة ؛ والسخرية الفنية تتمثل في رؤيته لأحشاء البرص مشعة أمامه في ضوء القمر، وانتصاره وقتله للبرص هذا التمساح المصغر المخيف ، وأعاد الثقة لنفسه وتحولت شخصيته وبدا الكون أمامه مضيئاً وضوء القمر يغمر عينيه بضياء فضة واضح ،

وفي قصة "وظيفة شاغرة" يصور القاص داخل الأب والابن لحظة قراءة قصاصة الورق حيث الإعلان عن وظيفة شاغرة ، وتم هذا التصوير من خلال عرض لوحة وصفية للبيئة الطبيعية الخارجية "تهب ريح العصارى ، تطلق الأشجار أهزوجة الحفيف لهبوب الريح ، وينهق حمار على البعد ، ، ويتهادى المقطع الأخير من صوته حتى الانقطاع ، ، ، يندفع الصبي في القراءة فور عثوره على العنوان ، وكأنما اكتشف شيئاً "لقيتها ، ، ، شوفها يا بويه ، ، ص ٢٧ ،

ويرسم الكاتب لوحة أخرى يضئ بها العالم النفسي لشخصية الأب وهو في غمرة أحلام اليقظة وأوهام التحول حين بدا الاقتناع على وجه «زوجته» بالتقدم إلى الوظيفة الشاغرة ؛ ومع الاقتناع كان "القمر يتنفجر فضة تملأ الأفق القروى

بروائح النخيل وأزهار الليمون · هدوء يتمزق · · ونسيم يخترق سديم الصيف ؛ ونجوم تعلن عن ليل صاف " ·

وتأتى النهاية ناضحة بالسخرية حيث تتكشف الحقيقة اللاذعة وهى أن هذه القصاصة من جريدة قديمة مر عليها عشر سنوات ؛ والكاتب فى هذه القصة يقدم لوحة ساخرة مصوراً فيها سذاجة أهل الريف والبدو الذين يحلمون بالتغيير إلى واقع حضارى جديد وهم غير مؤهلين لذلك .

وقد وظف الكاتب عدة ظواهر فنية توحى بهذه النهاية الساخرة ؛ ومنها : وصفه للورقة المكتوب فيها الإعلان بأنه "صحيفة صفراء مبتلَّة بماء وبقايا شاى " ولكن الأب والابن لم يفطنا لقدم هذه الورقة غفلة منهما .

ومنها نهيق الحمار من البعد وفي ذلك إيحاء بعدم إدراك الرجل وابنه لحقيقة الموقف . وكأن صوت الحمار وهو على ما فيه من بلادة وغباء ينبُّه إلى حقيقة الموقف ساخراً منهما . . .

ومنها: عدم فهم الرجل لكلمة "الخبرة" فقد حسبها خبرة في الحياة العادية؛ ومنها عدم قدرته على قراءة الصحيفة، هذه كلها إرهاصات فنية ساقها الكاتب في خفاء لتوحى بالنهاية المفجعة - المضحكة المبكية . . .

وفى قصة "الانسحاق" تتحد مكونات العالم الخارجي المتمثل في " دكان البقالة " بنفسية ناجى وباطنه الواقع تحت ضغط الانسحاق ، فهو دائما يعاوده الشعور بالانسحاق " يتثاء ب ، و تتأرجح لحظاته بين النعاس ، واليقظة ، ، صوت المروحة يفتت صمت المكان ، ويتحامل على نفسه ، ويتناول المقشة ، يهوى بها على المحتويات على العلب والأوانى ، والكراتين يزيل عنها الغبار المتراكم ، و غبار مشاعره المتراكم من أزمان عجزت عن إزالته " ،

ومنزل ناجى العتيق يشكل بعض ملامح شخصيته "البيت الشعبي العتيق ذو الرائحة الرطبة يمتص ثلث الراتب إيجاره ٠٠ الرطوبة اللزجة لجدران تتمسح

بداخله • • تستيقظ في الأعماق مللاً وتقزراً " وحتى الثلاجة حينما يرفع غطاء ها لإحضار اللبن يحتضن وجهه تيار البرودة القارس • ويكتشف أن داخله صقيع كعمق الثلاجة ؛ والإسبرين المسكن للزكام يجعل السؤال يستيقظ في أعماقه " أين المسكن الحقيقي لأوجاعه الدائمة المزمنة " ؟؟

ولكن ناجى برغم هذا الداخل المحترق أو المتجمد يصل فى النهاية إلى حل إيجابى يسوقه الكاتب فى مشهد رمزى حيث يصور مصرع الفأر وانتصار ناجى عليه وسحقه بقدميه، والانتصار هنا يعد انتصاراً على بعض مسببات الانسحاق • ولتبدأ القصة من جديد، فالنهاية هنا بداية لشريط جديد فى حياة ناجى ، وهى نهاية تقترب فى رؤيتها من نهاية قصة" القمر والتشريح " ؛ وربما يوحى اسم" ناجى " بهذه النجاة التى ظفر بها من غابة الانسحاق •

ومن مظاهر التحام داخل الشخصية هنا بمكونات العالم الخارجي وجود "
البن المحترق والمسحوق " وهو تشكيل خارجي لشخصية ناجي المسحوقة حتى العظم والمحترقة في جميع الجهات ؛ وربما كانت كراتين المناديل رمزاً لإزالة ما ران على واقع" ناجي " من غبار الحياة ؛ والفأر رمز للأذى الحفي الذى أصاب حياة ناجي ، ومن هنا تحول انسحاقه إلى انسحاق للفأر ، وانتصار لإرادته ، وتمرد على عمه سليمان النموذج الاجتماعي الخالي من العواطف والمشاعر الإنسانية ، والحريص على الكسب المادى مهما كانت الوسيلة ، ومهما بلغ الشمن حتى ولو كان حياة الآخرين ،

والحوار هنا ممتزج بالمواقف ، ملتحم بالشخصيات ، وكأن القصة مشهد مصور ، ولا يقحم الكاتب ألفاظاً تقلل من حرارة التنامي الدرامي ، فهو لا يتدخل في الحوار بتعليقات أو بفواصل لفظية مثل "فقال ، أو فرد عليه ، ، أو تساءل ، ولكن نرى التحاور ينبثق من المشاهد ، ، وربما يأتي مصوراً للذاكرة

وهى تستدعى نفسها فى صيغة ""مونولوج "داخلى ؛ ومع ما تنطوى عليه الظاهرة من قيم فنية نجد الكاتب يضعف من جانب الإيحاء فيها. ويقلل من كثافة الحدث و وبعد الرؤية ووجه الكثيرة بين العالم الداخلى والخارجى للشخصية ؛ ويمكن أن يترك هذه الإيحاء ات لفطنة القارئ حتى تظل الرؤية ممتدة مكثفة و

\* وفي قصة « الخروف » يصبح « الخروف » معادلاً موضوعياً « لحميد » حارس الأغنام ؛ وهي قصة تعتمد على الحكّمي المباشر وترصد أزمة الإنسان في مواجهة مسؤوليات الحياة ؛ وما أشبه " حميد " هنا بشخصية " ناجي " في قصة الانسحاق فمعالم الشخصيتين واحدة ؛ ومعاناتهما واحدة ، ولكن شخصية ناجي كانت متفاعلة نفسياًمع مكونات الوجود الخارجي فرحاً ومأساة - وقد طورها القاص تطوراً إيجابياً - وحدث لها تحول داخلي وخارجي فانتصر على داخله المنهزم ، وبدأ يواجه الحياة بقوة وشجاعة ، أما هروب " حميد " فهو عبور بمسار الشخصية إلى منحني سلبي ، ففكرة الهروب ليست فكرة إيجابية ؛ ولم يعطها الكاتب أبعاداً تبرز هذا التطور السلبي ، فهروب " حميد " اندفاع عفوى لا يعد نموذجاً للشجاعة ؛ والقصة تعد تجربة بيئية محلية تتقط عناصرها الفنية من عادات البيئة وتقاليدها ومعجمها اللغوى الشعبي . وذلك مثل المفردات التي يعبق بها هذا المشهد الشعبي وهو صورة من سوق الأغنام ،

ـ سواكني ياولد ٠٠ حرى ياولد - عندى السواكن نقى ٠٠ نقى ياولد ٠

ـ ثنى ٠٠ ثنى ٠٠٠ لا هذا رباع ٠٠ هذا ثنيص ٥٣ ٠

رابعاً: تعانق الفنون التعبيرية داخل إطار القصة الواحدة:

وقصة "اللوحة" ترجمة فنية لهذه الظاهرة ، فالكاتب مزج فيها بين الفن القصصى والفن الشعرى وفن الموسيقي وفن الرسم ؛ واستوحاها من لوحة على

الجدار و جسد فيها من خلال شخصية بطل القصة قلقه النفسي و ووقفه من العالم ، ورؤيته للماضى الأسيان ، والحاضر القلق ، والمستقبل المجهول ؛ ولوحة "الغابة " عالم مصغر و كبر وتمدد وأصبح صنو العالم الذي ضاعفت فيه شخصية القصة وتاهت ؛ إن هذه الصورة الحركية للغابة الصامتة التي وهبتها مخيلة الكاتب الحياة انطلاقاً من تصويره لشخصية القصة الرئيسية يقول " الأشجار الضخمة تستطيل أمام عينيه و تضيق بها الغرفة وو م يعبر الغابة و يجتاز أحراشها الموغلة في الوحشة و والكثافة تغوص في المشاعر في سديم كثيف من الضباب "؛ وتتداخل الموسيقي لتتعانق مع الصورة و مع الموسيقي الموقف القصصي و وترسما أبعاد هذه الشخصية الرومانسية ؛ ومع الموسيقي يكون الشعر والغناء و

ويضئ الكاتب زوايا هذه الشخصية القاتمة حين يعقب على الأغنية بهذه الجملة "والمرأة غابة جميلة أضنت وسائل التفسير ٠٠ دوخت أساطين الشعر والفن في فك رموزها "؛ وتتحد الرغبات الداخلية لهذه الشخصية مع مكونات العالم الخارجي في صورة أمنيات لاهثات بغية الخروج من أسوار الحصار النفسي "الأشجار في الغابة كبيرة عتيقة توفر الظل والرقود للحيوانات ٠ متى يتوفر للنفس ظل ساكن تأوى إليه "؟؟ ص ١٦٠٠

وتتوغل الشخصية في الاندماج في الغابة لدرجة الذوبان وكأنه في غابة حقيقية " نبتت في نفسه الهواجس ، تتعامد، تتوازى، يعجز عن فك مغاليقها . . تصبح كالغابة ٠٠ كحياته المنسوجة بالضني والوحدة والفوضي " ص ١٩٠

وتنتهى هذه الرحلة النفسية بالحريق الذي قضى على كل شئ ٠٠٠ على الأحلام والغابة والتهويمات والموسيقى والأغانى ٠٠٠ وكأن هذا الحدث المفاجئ صوت الإنذار ، وإدانة من الكاتب لموقف هذا الشخص الذي اكتفى بالتأملات

وغرق في رومانسيته بعيداً عن اتخاذ خطوة إيجابية يؤكد بها وجوده وصموده في غابة الحياة الحقيقية ؛ ويلاحظ هنا انعدام الحوار والمواقف . ولكن برغم ذلك لم تفقد القصة نبضها الفني ، بل الحركة النفسية أعادت للغابة الحياة ، والأغنية بمقاطعها الأربعة صورت تنامي حالة الشخصية الشعورية . والمقطع الأخير من الأغنية يفصح عن حالة الضياع التي انتهت إليها شخصية القصة .

" ياهدى الحيران في ليل الضنى أين أنت الآن بل أين أنا ؟؟
والإحساس بالضياع يعد إرهاصاً فنياً باندلاع الحريق الذي التهم كل شئ ٠٠٠ يقول القاص:

" احترق العمر في نار الانتظار "

الجيران اندفعوا "بجرادل "الماء التي يحملونها ليطفئوا الحريق ٠٠٠ ص

ويختم الكاتب القصة بإضاءة للأحداث ٠٠ وهذه الإضاءة قدمها سابقاً في إشارات سريعة خاطفة مثل قوله:

"احترقت الفرص القديمة في العثور على بنت الحلال " و " احترق في نار الانتظار " .

ومثل هذه الإشارات كافية لتفسير الصراع النفسى للشخصية وإدراك موحيات هذا الصراع في الوجود الشاهد وليس هناك مبرر فني لتعليق الكاتب في آخر القصة حيث يقول "ما سأله أحد عن الحريق الذي يعربد في أعماقه " فالإضاءة هنا تقلل من كثافة الحدث ، وتضعف من فنية العمل ٠٠٠؟

خامساً: د. عبد الله باقازى ، في رسمه لشخصياته من خلال الحديث النفسي والمونولوج الداخلي المباشر متأثر بالرواد الذين تألقوا في هذا القالب الفني

وفي مقدمتهم "جيمس جويس من الإنجليز ٠ ونجيب محفوظ من العرب وغيرهما من كتاب القصة الحديثة . فهم يعتمدون على الكشف عن الوعي الباطني من خلال الحديث النفسي ؛ للشخصيات ؟ وكذلك يظهر تأثره بالموجة الفنية الحديثة في حذف كثيراً من الأحداث المهمّة تاركاً للقارئ استنتاجها ومن رواد هذه الموجة دوس باسوس من الأمريكيين ، وكذلك يعلن د. عبد الله باقازي انتصاره لموجة فنية أخرى وهي الرجوع الزمني والاعتماد على تداعي المعاني في ذاكرة الشخصيات احتذاءً لمنهج "بروست " في رسم شخصياته ، وقصة " الرغبة " ترجمة فنية لهذه الظاهرة ٠٠ ففيها يمتزج زمنان متضادان في صراع نفسي حاد ٠٠ وتنتصر الرغبة المكبوتة التي عادت بالأب تدريجياً إلى النشأة الأولى ووجدت مخرجاً لها في زمن الطفولة الجديد ٠٠ بعد استبطان الذات واكتشاف منابع البراءة في أزمنة الطفولة ، وهذا الرجوع عبر العالم الباطني امتزج بتمرد على العهد القديم حيث تتشكل العلاقة بين الآباء والأبناء، من صور قاسية ومبالغة في تتبع أنفاس الأبناء. • ولذلك تستيقظ الرغبة في نفس الأب لممارسةلعب الكرة فهو لايعنف ابنه، برغم تحذيره له من اللعب في الشارع. ولم يستطع أن يقاوم الرغبة الجامحة التي دفعت به إلى مشاركة الأولاد لعب الكرة . • يصور القاص هذه الرغبة تصويراً درامياً ساخراً في نهاية القصة قائلاً :

"كان الطفل يتململ داخل تجويف الماضى ، عيناه توشكان على البوح ٠٠ جسده الغض يحاول النهوض ٠٠٠ وماج الصبية ثانية باللعب والضحك ٠٠ أما هو فشمر عن ساقيه ، وركل الكرة معهم ٠٠ وبين ضجيج الصبية الذى ازداد اشتعالاً ٠٠٠ وبين موجات الغبار التي غمرت المكان كانت ضحكاته تنساب بوضوح ٠٠

"كان الطفل هذه المرة قد استيقظ بشكل جدى ٠٠٠ " ٠٠٠ ص ٤٦

ونرى الكاتب ينتصر لظاهرة فنية أخرى وهى "النظر إلى الحقيقة الواحدة من وجهات مختلفة " ورائد هذا التقليد الفنى "اندريه جيد " ويبدو هذا التأثر أو هذا الانتصار لهذه الظاهرة فى قصة "المطاردة " وهى تأخذ طابعاً مسرحياً. تكتظ بالشخصيات والمواقف ، وهى بهذا الشكل تظل بمنأى إلى حد ما عن عالم" القصة القصيرة " برغم تكثيف الحدث وتقطير الموقف وتركيز حركة الشخصية فى بؤرة محددة ؛ وهى قصة صيغت فى قالب أسطورى ، . وتتكئ على الصراع النفسى ، وتنحو المنحى الرمزى ، وتنتهج الأسلوب الشعرى حتى إن بعض المقاطع فيها يتوافق مع النغم الشعرى ويوافق تفعيلة بحر "المتدارك" يقول الشاب المقدام :

إنى أخشى يا أماه ٠٠٠ أن تُفقد منى الساقان ٠٠٠ أو تُفقأ منى العينان ٠٠٠ ص ٢.

أو كقول رجل آخر:

فالرجل الشرس مسلح ٠٠٠ والآخر مسكين مفجوع ٠٠٠ تعلوه شحوب وهلوع ٠٠٠

أو كقول المرأة :

هل ذهبت كل عصور النخوة ٠٠٠ من نفس الإنسان الموجود ٠٠٠ فالجمع الملتف مشاهد .

والرجل المسكين يسنوء بالهم الأكبر وحده .....

فالقصة ترجمة عملية لتحقيق مقولة "القصة القصيدة" والمطاردة هنا بين نموذجين متناقضين • • ويمكن أن تكون مطاردة نفسية في داخل الإنسان بين رغباته وواقعه • بين طموحاته وتقاليده ، وربما يفر الإنسان من الخير وهو لايدرى ، وربما يلهث وراء الردى وهو يحسب أنه بوابة المجد ؛ وتجسدت هذه الرؤية في

نهاية المطاردة التي كانت مفاجئة للجميع بعد تباين المواقف التي تطالب بالحوار، وبعضها يرفضه ٠٠ والبعض الآخر يستسلم وأخيراً تجلت الحقيقة ٠٠ فالشرس المعضال ليس شرساً ٠ ولكنه يحمل الخير ٠٠ والشجاعة لها ثمنها ولكن لابد من الإقدام حتى ولو كانت ثمناً لهذا الإقدام ٠٠ وربما يرفض الكاتب بهذه النهاية الشرائح الاجتماعية الخاملة التي تكتفي بالمشاهدة ولا تلقى بنفسها في خضم الصراع الدائر أياً كان نوعه ٠

وفي قصة "الأرق "يصبح" البطل" ليس "عبد المجيد" الأب الثرى الذى لم تنجح كل وسائل الحياة الحديثة في إسعاده ؛ وليس ذلك "المتسول" الذى افتقد كل أسباب السعادة ولكنه لم يعرف للقلق لوناً ؛ إن البطل هنا هو "الأرق " نفسه ، وهو مرض عصرى ، وقد اجتهد أكثر من شخص في تفسير الظاهرة ، الأبناء والخادم ؛ وعبد المجيد لاتشفيه الآراء ، ولا يريحه تغيير الأثاث ولا الموسيقى ، والقصة برغم هذه الآراء لم تغلفها الرتابة بل تصاعد الحدث فيها برغم صيغة "الحكى "المباشر وهي لوحة فنية تصور الوجه المأساوى للتطور الاجتماعى ، والمفارقة الشعورية تثير انتباه القارئ ، وتوقظ حاسته الفنية في المشهد الأخير من القصة ، حيث لا يضع القاص النهاية المتوقعة ، بل يمد الأرق بوقود جديد حين يرى عبد المجيد "المؤرق "الرجل الفقير ينام في هدوء عجيب على الرصيف ، ، ، حينه تشتعل أعصابه " بكهربائية لاذعة " ، ، ،

وبعد ٠٠ فآمل للقاص د. عبد الله باقازي مواصلة الطريق الفني ٠٠ والعمل على تجديد فنّه في كل عمل إبداعي جديد ٠

# الزمردة الخضراء

« معزوفة عشق في حب الوطن »

دراسة بقلم أ. د/ صابس عبد الدايسم

> قسم الأدب ـ كلية اللغة العربية جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

# بِنِهُ إِنَّهُ الْحَزِّ الْحَجْمَةِ عَ

# الز عددة الخضراء " معزوفة عشق في حب الوطن "

دراسة بقلم أ • د • صابر عبد الدايم

" الزمردة الخضراء " معزوفة عشق في حب الوطن ٠٠ يقدمها القاص د٠ عبدالله باقازى ترجمانا فنياً رمزياً دالاً يجسِّد حبه لبلاده ، ودفاعه عنها ٠

وهذه الرؤية تتشكل ملامحها في عدة صور تفصح عن الرمز الذي حاول القاص إخفاء ه ، ومن هذه الصور المفصحة عن الرمز في هذه المجموعة :

#### ١ ـ الإهداء:

حيث يهدي القاص مجموعته إلى وطنه الغالي في حب وصدق وانتماء ، إذ يقول :

- " إلى وطنى الغالى : الكيان الشامخ المتسامق أبداً بإذن الله تعالى ،
- إلى ذرا العلياء ٠٠ المضيء بالأمن والرخاء تحت ظلال الإسلام الوارفة ،
- إلى الزمردة الخضراء " النادرة الغالية " المملكة العربية السعودية ، وطن الحب والأمان والرخاء ، والأمن الدائم بإذن الله تعالى ،
  - إلي وطنى الغالى أبداً ، النابض في الشريان والوجدان والذهن ،
    - إلي ترابه الغالى الذي به أمتزج ، وإليه أنتهى .
    - ـ أهدى هذه المجموعة ٠٠وفاء ٠٠ وحباً ٠٠ وذكرى "

#### ٢ ـ تشكيل غلاف المجموعة :

حيث يُرصَّع غلاف المجموعة "بشكل "يجسم خريطة "شبه الجزيرة العربية"، وهي تطلق إشعاعات النور والقوة واليقين في كل اتجاه، فهي "الزمردة الخضراء" التي يتمركز حولها فكر القاص، وتتمحور رؤيته.

#### ٣ ـ زمن كتابة المجموعة :

حيث كتبت في المدة من ١/٥/٢هـ إلى ١٤١١/٨/٣هـ. .

- والزمن هنا يفسر رموزها ، ويحل شفراتها ، حيث كتبها القاص بعد مأساة "حرب الخليج" أو "عاصفة الصحراء" وما صحبها وما تلاها من مآس ودمار ، وتمزق وتناحر، وتشتيت للكيان العربي الموحد .
- والقاص لم يُعْط لحاسته الفنية الزمن الذي يتسع لاستيعاب الأحداث ، وسبر أغوارها ، والتقاط المشاهد الواقعية المصورة لأبعاد المأساة ، وهى أبعاد إنسانية ، واجتماعية ، ومصيرية : لأن العمل الفنى يتعامل مع آثار الأحداث ، ومع ما تتمخصعنه من سلبيات أو إيجابيات ، وما يتوالد من هذه الآثار من ظواهر تؤثر في الرؤى والسلوكيات والطموحات .
- ومن هنا نجد أن فكرة القاص د، عبد الله باقازى ، واحدة ، والرؤية لا تتنوع من قصة لأخرى، ولكن الفكرة فى القصص كلها تأخذ طابعاً واحداً ، وهى فكرة المقاومة وحماية "الزمردة الخضراء" من محاولات العابثين واللصوص ، ومن عدوانية المخربين والمعتدين ، وكان بإمكان "القاص" فى قصص هذه المجموعة "برموزها" التى صاغها من خلالها أن يُعنى فيها بالسَّرد والحوار ، وأن يقدمها فى عبارة سَهْلة ، حيث تصبح أو تقترب من "أدب الطفولة" وهو أدب له منهجه ووظيفته وقيمته المؤثرة ، فهى أقرب إلى هذا العالم .
- وحين نتأمل الصيغة التعبيرية ٠٠ نجد أن "القاص" قد لجأ إلى صياغة قصصه في القالب" الرمزي" "القريب" من خلال توظيف الطبيعة الحية ، والعنصر الإنساني ، والرمز الأسطوري في تقديم رؤيته الفنية للواقع .

- فالطبيعة الحية التي رمز بها الشاعر ، والتي تجسد نزعة التدمير والتحريب ، وتشويه معالم الزمردة الخضراء تمثلها القصص الآتية :[ قطيع العجول - الضبع - الثعبان - سرب الجراد - الأفعى ].

ـ والعنصـر الإنسـاني " المرفـوض " تمثله قـصة " اللـص اللغبـيّ "، وقصـة " العابث باللوحة .

والرمز القريب من عالم الأسطورة تمثله قصة "الكابوس الأسود ". وقصتا "عطر الشمس "و" الزمردة الخضراء " يفصحان عن ثمرة المقاومة والمجالدة والتَحَدِّى . والمحافظة على العقيدة والأرض والعرض والمال والنفس ، وإنقاذ الزمردة الخضراء التي صورها القاص في عدة صور وأشكال في قصصه، فهي "اللوحة المضيئة" و" الحقل الهادئ الساكن"، و" الروضة المعشبة" و"الجوهرة الثمينة" و"الألماسة" و"الحديقة الغناء البميلة" و"عطر الشمس" وقد حاول القاص الحفاظ على هذه الملامح التي يتشكل منها كيان الزمردة الخضراء وإنقاذها من "قطيع العجول الهمجي"، ومن "شراسة الضبع المشين"، و"فحيح الثعبان المغتصب" والمهمجي"، ومن "شراسة الضبع المشين"، و"فحيح الثعبان المغتصب" والخبيثة"، ورعونة اللص الغبي ، و"طغيان الكابوس الأسود".

- وهذه الصور "التدميرية"، تتجمع حول فكرة واحدة، ولا تعطينا مشاهد متنوعة ومتعددة تثرى الجانب القصصى، وتعمن التجربة الفنية. - وحين نتأمل البناء الفنى لقصص هذه المجموعة نجد أن بناء ها يتشابه تشابها تاماً، وبعض القصص يعد تكراراً لقصص أخرى مثل قصتى "التعبان" و "الأفعى".

والأحداث والمواقف تكاد تتطابق، وحتى العبارات تترادف وتفصح عن فكرة واحدة من خلال صورة واحدة، وحدث واحد، ونتيجة واحدة ااا

وربما يرجع ذلك إلى شدة انفعال القاص بالأحداث ، ورغبته العجلى في نقلها إلى ساحة الفن القصصى . • • ومن هنا كان التشابه والتطابق الذي يجور على الفن القصصى في كثير من التجارب: ففي قصة " الثعبان " يقول: " الثعبان أصيب • لكن رأسه لايزال مختبئاً في أعماق الجحر ممسكاً بالجوهرة الثمينة ".

- وفي قصة "الأفعى "يقول: "تهدم جزء من الجدار الخرب، وانهار إلي داخل الثقب المظلم، حيث تقبع "الأفعى الغادرة مختلسة" الألماسة النادرة".
- والمدافعون عن " الوطن " يصيحون مهددين " الثعبان " [ ينبغى تخليصها من بين أنيابه السامَّة ] [ ينبغى أن يترك الجوهرة الثمينة بأية وسيلة ] " .
  - ـ وفي قصة " الأفعى " ترد الصيحة نفسها :

[ بأى حق تستولى هذه الأفعى الخبيثة على " الألماسة القيمة " ] "ينبغى تخليصها من براثنها الخبيثة " .

- وفى قصة " الثعبان " يرد هذا المشهد فى سياق الصراع بين الثعبان وبين المدافعين عن الجوهرة [ ثمة أفاع صغيرة ضامرة قميئة ، تفح على البعد وتلوذ بالفرار زحفاً نحو زوايا مظلمة ]
- وفي قصة الأفعى يتكرر المشهد فسه ، وفي السياق ذاته على هذا النحو: " بضعة ثعابين مشوهة ، قميئة تبدت للجميع من بعض ثقوب "الجدار الهش " وجلة قذرة ، أطلت برؤوسها في "حبث "رسمت حركات متعرجة "ملتوية " على الأرض ، ثم لاذت بالثقوب هاربة "

- والنهايات في أغلب قصص المجموعة متماثلة ، فكرة ووسيلة ونتيجة ، فالفكرة المسيطرة على الكاتب في كل قبصص المجموعة هي " القبضاء على النموذج المخرّب متمثلاً في "قطيع العجول ، والضبع ، والأفعى ، والثعبان ، واللص ، والعابث باللوحة.
- والوسيلة التي يقضي بها القاص على هذا النموذج في كل القصص هي " الرصاص ".
  - والنتيجة: انتصار الإرادة والمقاومة ؟

ولم تتغير النتيجة هذه إلا في قصة « الكابوس الأسود » ، فهي تشكيل لأزمة الواقع الذي يصوره الكاتب في صيغة رمزية ، والنهاية ليست مشرقة منتصرة مثل نهايات القصص الأخرى ، ولكنها تظل في دائرة التمني حيث تختم القصة بعبارة استفهامية " متى نرى عطر الشمس " وهي فنية إيحائية .

- وعما يؤكد فنية هذه النهاية أنها بداية لقصة جديدة هي "عطر الشمس"، فالقصتان مشهدان في لوحة واحدة ؛ ويختم القاص "عطر الشمس" بنهاية مشرقة تعلن عن الفرح بانقشاع "الكابوس الأسود" حيث يقول في ختام القصة : "وانتشر عطر الشمس" في الأفق ، ينشر رائحة العودة للتراب من جديد.
  - . وغرد أطفال
  - · وزغردت نساء
    - ٠ وهزج رجال

••• ورقصت رمال الصحراء العطشي إلى (عطر الشمس) • وتأتى قصة "الزمردة الخضراء" ختاماً للمجموعة إعلانا من القياص عن بقائها متألقة زاهية ، تتوهج في زهو بضيائها الأخضر الزاهي الباهر.

- ومفاتيح الرمز أو رموز القاص تتسلل في خفاء بين سطوره ، وفي شرايين عباراته لتكشف الرمز الذي لا يحتاج إلى هذا التخفي المتعمَّد من الكاتب ، والموضوع لا يحتاج إلى مثل هذه الرموز ، ويمكن أن تقوم بدور فنِّي داخل نسيج القصة كما فعل القاص نفسه في مجموعته السابقة "القمر والتشريح" .
- وفي قصة "عطر الشمس "تتوالى إضاء ات الرمز: حيث يحدِّد القاص المدَّة التي جثم فيها الكابوس الأسود على صدر بلاده الحبيبة بسبعة أشهر، وهي كذلك في واقع الأحداث بداية من غزو الكويت إلى نهاية حرب "عاصفة الصحراء".
- ويكرر الكاتب ألفاظ "البر والبحر"، والجو قد نشر الاختناق في أفق المكان للدة تزيد عن سبعة أشهر، إشارة إلى مكان الصراع والحرب.

ويقول القاص: أطبق "الكابوس الأسود" على البحر، فتلوثت المياه بعوامل الاختناق والتسمم، وفقدان الأوكسجين، وتهاوت طيور البحر صريعة، ولفظت الأسماك أنفاسها، وفرت كائنات بحرية من يأسها إلى الساحل.

- وفي هذه الصور المأساوية إشارة إلى ما خلَّفته آبار البترول المشتعلة من تلوث البيئة ، والقضاء على الكائنات البحرية ، وكذلك الإنسان والطير السابح في الفضاء .
- وفي قصة "قطيع العجول" يصور الكاتب الآثار المدمِّرة للحرب ـ والتي خلفها غزو قطيع العجول للحقل الهادئ الساكن والمشاهد الآتية تجسد هذه الآثار: [تكسرت أغصان كثيرة ، تلوثت مياه، تبعثرت معالم "هدوء وسكينه"]
- والقصة منسوجة في ثوب أقرب إلى " الأسطورة " وهي تومئ إلى لحظات الخوف والرعب ، ويفسر القاص من خلال هذه الحكاية الرمزية موقف الدفاع عن الوطن.

- وقصة "الضبع" تصور "نهاية الاستبداد"، وتسخر من "النموذج المنافق المتسلق" وتمجد الإرادة الإنسانية التي لا ترضخ للظلم، وتدافع عن كيانها، وعن روضتها، وعن ثمارها؛ والثعالب في القصة رمز للفئة المنافقة المتسلقة.
- والضبع نموذج مرفوض للعنصر التخريبي الذي لا يكتفي بالانسحاب وقت الهزيمة ، ولكنه يدمّر معالم الخير ، ويشوّه قيم الحياة.
- ومن اللافت للنظر في هذه المجموعة جنوح القاص "د ٠ عبد الله باقازى" إلى الأسلوب البياني وكثرة التشبيهات والاستعارات ، والإسهاب أحيانا في الوصف .
- فهو يبدأ القصة الأولى "قطيع العجول" بهذا المشهد الوصفي مع كثرة الأوصاف والنعوت.
- [ الليل البهيم يمد نسيجه الأسود ، عَبَرَ قطيع العجول الهمجي أسوار الحقل الهادئ الساكن ]
- كانت الطيور الوديعة جاثمة في صمت ودعة في أرجاء الحقل ، الأشجار الشامخة الصامتة تدلت ثمارها ، وقبعت في هدوء ، تعانق موجات النسيم العذب ، والأزهار المتأرجحة بالعبير البرىء كانت هي الأخرى تعيش صمتها الوديع .
- ويكرر الكاتب كشيراً بعض الأوصاف حرصاً منه على إبراز هذا الملمح وتلك الصفة المكررة لأنها تمثل ذروة الموقف في بنية القصّة ؛ ولكن التكرار المفرط يحدث خللا في السياق الفني ، فبعض القصص كُرِّرت فيها بعض العبارات أكثر من أربع عشرة مرَّة مثل عبارة "الضبع المشين " في قصة "الضبع " ومثل تكرار "الكابوس الأسود" اثنتي عشرة مرة في قصة "عطر الشمس".

- ومن الظواهر الفنية في هذه المجموعة "ظاهرة الحوار " ٠٠٠ فالحوار على ضآلته في القصص نجده في قصة "الثعبان " جيداً ومعبراً عن اللحظة والحدث، ويضفى على القصة الطابع المسرحي ٠٠٠ ولنتأمل هذا المشهد الحوارى الذي يصور الموقف الجمعي من "الثعبان ؛ وهو موقف المقاومة والفعل الإنساني الإيجابي.
- \_ تتواصل الصيحات من الخارج ٠٠ في أصوات متداخلة مصورة لموقف الحيرة والفزع .
  - ـ ينبغي أنْ يترك " الجوهرة الثمينة " بأي وسيلة .
  - ينبغى تخليصها من بين أنيابه السامة حتى لا تتلوث
  - ـ لم يكن أحد يتصور أن يسطو ذلك " الثعبان " على تلك " الجوهرة الثمينة " .
    - ـ الثعبان من طبعه الغدر، وعدم الأمان .
- \_ إن مجموعة "الزمردة الخضراء" معزوفة عشق في حب الوطن ، ولكنها ذات إيقاع واحد ولون واحد، وسمة فنية متماثلة ، فهى تشبه لوحة واحدة مكونة من عدة مشاهد .
- والقاص الدكتور عبد الله باقازى الذى قدَّم من قبل "الموت والابتسام" و " القمر والتشريح " و الخوف والنهر " ثم " الزمردة الخضراء " لديه الطاقة الفنية التى تؤهله لتجاوز تجاربه القصصية السابقة ؛ والتعبير عن واقعنا وقضايانا المستجدة على كل المستويات ، فالقصة فن تصوير الحياة في واقعها الكائن وفي صورتها التي يجب أن تكون وفقاً لرؤيتنا ومنظورنا للكون والحياة والإنسان، والله الموفق .

# عضا تنوع

### محمد ورحلة اليقس

#### ضلى الله عليه وسلم شعر: د٠ صابر عبد الدايم

كُمَّا حــيـــارى ومـــوج الشك يغـرقنا لا الإثم ســاد ولا الإيمانُ قــد غلبـــا فتسارة يملك الشيطان أنفسنا فسلانرد له أمسرا إذا طلبسا وساعـةً يأسـر الإيمانُ مـهـجَـتَنا والقلب نلقـاه من أدواحـه اقـتــربا فنحْن صــرعى رياح الشك ليس بنا إلا بقـايا يقين صـار منتـحـبا نظل نبيحث والأوهام تقسيتلنا والشك يعصر حسَّابات مضطربا نغوصُ نبحتْ عن دُرُّ الحقيقة في قاع المحيط ولا تلقى له سببا نرتَدُ والياس أسراب بأضلعنا أعصابنا لم نعد نلقى بها عصبا ويسنما نحن في لجَّات حيْسرتنا نصارع الموج منا البحر قد غضبا نلقى ضيياك رسول الله ينشلنا من لجة الشك إذ قد بدد السحبا هناك نلقاك حسباً لاحدود له يطير بالروح حتى تكشف الحجبا والروح تسبح في الأسرار صادحة هنا الخلود لمنْ منْ أحمه اقتربا جبال مكة في دنيا الورى ذهبا وفي تسامحه أسرار ميسته والحب في الله قد أحنى له الشهبا

نورُ الهداية في أعسماقنا سُكبا ومسارد الإثم عن أرواحنا غسربا فنوره من سنا الرحمن مقتبس على مدى الدهر والأيام ما احتجبا وذكره من جلال الله هيسته في الجاه والحكم والسلطان مارغبها هو الفقيير ويأبي أن تكون له فنفسه من صفاء الخلد مُعْدنها والله أغناه بالقـــرآن حين أبي وصار في قلب القرآن ملحمة وجدان كل ظم من نورها شربا فان مشى كان قرآنا جوانيه تفيض بالذكر للقلب الذي نضبا وان تحسدت فسالآيات منطقسه ترد للكل حقا كان قد سُلبا ففى تواضعه أسرار روعت هو النبى ولكن يجمع الحطبا وفي تعساطفه أسسرار قسوته قد أخضع العُجْم بالقرآن والعربا

هو الفضيلة في أسمى مراتبها وان تَبَدَّت غدت لا تَعْرفُ الرتبا هو الضياء الذي ماجَتْ أشعتُ، بالنفس حتى غَدتْ لا تعرف الوصبا

والمصطفى لسوى الرحمن ما انتسبا

وطالمًا لمناه: الصَّعْبُ قد ركبًا صبَبْتَ فيها عطور الحب فانبثقت أفراحها بعدمًا أنسيتها التعبا

يارحمه مزقت أنوارها سحمها من الضلال وشادت كل ما كُتباً قد كنت في حلم الانسان أمنية وطالمًا شَـقَـيَتُ أحـلامُـه وقـست أيامُـه وهو يقْضي عُـمْـرَه سغـبـا وناء كاهله بالظلم وانطفأت آفاقه وغدت أعماقه لهبا فجئت بالملة السمحاء وارفة ظلالها فجنينا الشهد والعنبا وبين أيديك ألفينا حقيقتنا فأنت بعد الضياع وكان الكل مغتربا ان قلت يارمـــز الخـــلاص لنا فخر الوجود فليست قولتي كذبا ف أنت دعوة إبراهيم من قدم والله يعطى لمن يهواه ما طلب ك\_أنما حَـملتْكَ الناس كلهم والكل أصبح للميلاد مرتقبا وغردت مهجمة الدنيا لمقدمكم وحين جئت اليها زدُّتُها حسبا

ياخـــالق الكون ياربَّاه لي أمل أن يَغْدُو الكوْنُ للإيمان منتـــبا والدين أصبح معزولا ومجتنب والهَــدْىُ أصبح أشلاء مبعشرة وقد تناساه قوم اللهوا النصبا ف أدرك الأمة الحسيري وردُّ لها كيانها وأزِلْ عن قلبها الحجبا أعد اليها أبا الخطاب متشحا بالعدل والحزم حتى يحدث العجبا أعيد اليها أبابكر وخالدها ليرأبوا صدعها إذ أصبحت شعبا أعد إليها شموس الحق ساطعة وطالما الليل من أنواره هربا وان خسبا النور فسيسها بعض آونة فان نورك يا رحمان ما احتجبا نور الهداية في أعدماقنا سكباً ومدارد الاثم عن أرواحنا غدربا

فأمية الحق تاهت عن معالمها 

#### رصل السماء

شعر : أ ٠ د • صابر عبد الدايم يونس

رمل السماء يموج في أعسمابي ودمي آراه يسضئ في أكسسوابي سرب من الغيزلان يسكن مهجي وبخساطري تخسري وعسول سرب

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

مدينة الرياض ـ أبريل ٩٩٣ ١م

### سباق

شعر: أدد، صابر عبد الدايم يونس

سيئ ارتى تلاحق السراب الكنّه يع الكنّه يع الله إياب !!! والريح في الهجير واليباب تخط ما يحكى لها السحاب !!!

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

في الطريق من مكة إلى المدينة المنورة ٧ • ١٤ هـ / ١٩٨٧م

### الهيلاد

شعر: أ ٠ د • صابر عبد الدايم يونس

للمسجد النب\_ويّ طار فــؤادي

فلقد شهدت أمام\_\_\_ ه ميكادي

ودخلتُه ٠٠ والعُمْر ٠٠ كلّ العُمْر لَحْ

٠٠ ظَــةُ ظامئٍ يَهْفُــو لقَطــرْة زادِ !!!

كنتُ العليلَ ٠٠ وما درَوْا ٠٠ ما علَّتي

فإذا البشيرُ اليــوم مـن عُـوّادي

النوى قاصد عَلَى من محرابـــــه

فسبَحْتُ في ـــه لشاطئ الآمـــاد

أَدْرَكْتُ سرَّ الحِـــق في أنْـــواره

فالشمس بَعْضُ ضيائــــه الوقّـاد

فَهُنَا خطاه على الثرى وضَّــــاء ةٌ

تَهَبُ الحيالة صلابة الأوستاد

ماذاك قبْرُ المصطفى . . بل رَوْضُــهُ

بالبَيْنِ اِن يشع والأمْجَ اِن

المدينة المتورة – فبراير ١٩٨٤م

# الغروب

شعر: أ ٠ د • صابر عبد الدايم يونس

الشمس تغرب في الغرب والموج مرب الموج م

رأس البر/صيف ١٩٨٩

#### غريبان

#### شعر: أ ٠ د • صابر عبد الدايم يونس

وبى من البين نيرانٌ وأنوارُ وعنك يحبجبني في النفس تذكار سحائبٌ: ظلُّها في القلب إعصار في رحلتي ٠٠٠ ضوء ها في الأفق دَوَّارُ أحمداثها بكياني وهو منهار وأنت وحدك إصغاء وإنذار ؟ وهل أظل حريقا ماله نار؟ من الأمانيِّ فيسها الحيزن موّارُ وفي المدائن لا ظلٌّ وأشــــجــارُ وفي الحسدائق لاعطرٌ وأزهار ؟ شعاعها في ظلام الأفق سيار؟ وهل أظل حريقا ماله نار؟ بيني وبينك أسرار وأسوار وبي من البين نيران وأنوار ٠٠

بيني وبينك أسرار وأسروار تقودني نحوك الأوهام سافرة أهُمُّ أَفْضي ببركاني فتخمده وأنت ما أنت إلا نجـمـةٌ بزغت وأنت ما أنت إلا قبصة سكنت فكيف أروى إلى ذاتي مسساهدها فهل تظلين خلف الغيم سابحة إنّى قرأت بعينيك الهوى مدنا إنّا غــريبـــان والأبـواب مـــغلقـــة فمل تعودين للدنيا التي أفلت وهل تظلّين كالشمس التي كسفت وهل تظلّين خلف الغيم سابحةً

الزقازيق ٢/١ ١٩٩١/١م

شعر: د٠ صابر عبد الدايم

7 في مكة . . . كانت الرحلة بلا غيوم والراسيات تعانق أحلام النجوم ومن شرايين الصخر تنفجر أنهار الضياء]

﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾

صدق الله العظيم

تبُّدو ٠٠ وفي الأجْرواء تَنْتُلَّ قلب الخفايالمحها يَصلُ وهو الفيتيُّ ٠٠ وليس يكتــهلُ لكنه بالخير يَشْتعلُ ف\_\_اذا بجرح الكون يَنْدملُ وإذا العسوالم من بُحَديدرته يُسْقون فيض العز إذ نَهلوا فاذا به للطّفل يَمْ تَصْلُ والأمّ يَهْ جُرِ قَلْبَهِ الوجلُ تضـــوي الأغــاني وهي تَرْتَجلُ أمَّ القرى ٠٠٠ ويكبِّر الجَسبَلُ وعليه من لألائها حُلَماً، فاذا الصحاري وجهها خمضل الأرضُ بالعلياء تتَّصلُ

أنَّى أسير يضُمنني الجبل فكأنني في الصّخر أرتَّحلُ من كل زاوية مللمحه فكأنه عين الوجـــود إلى حمل العصورَ الشمُّ كاهلُه متجهم جرداء قتشه مُددَّتْ إلى الغَديْد مات راحتُه قدمُ الرضيع تهزُّ جبُّه ته وإذا بعين الحب مسشرقة وإذا الطيور على مباسمها وإذا الوجود الطفل تحضيه أنشودة التوحيد منطقه دعــوات إبراهيم صـاعــدة وحـــراء نَبْعٌ في تماوجـــه صخر ومنه تفجرت شهب ولها بكلّ منارة شكم ل

فاذا الجبال الصُّمُّ تبتهلُ والعـــالمون لســرها ارتحلوا ولكلّ من ضاقت به السبيل والأمسة الحسيسرى مُسمَزَّقسة تسمعي ولكن سَعْيُها فَشلُ.٠٠ فحقولها ينمو بها الكلُّلُ ٠٠٠ وبدت كان جديدها طلك لم تَدْركيف السعى والعملُ٠٠٠ والقلب تَسْبِقُ نَبْضَهِ المقَلُ فهل الرماةُ لبَغْيهم قتلُوا؟ الآثم ون به ٠٠٠هم المثل ٢٠٠٠ الكافرون سيسوفَهُم صقلوا؟٠٠٠ وقلوبهُمْ تَغْلِي وتقت تل ٠٠٠ بدم الشهيد تظلُّ تَغْتِسلُ ٠٠٠ والنار شيطانٌ له حييلُ والسارقون لكنزهم وصلوا ٠٠٠ والحساقدون بذاتهم دَخلوا ٠٠٠ المجسدبون همُ ٠٠٠ وقد كسلوا٠٠٠ لم يقطف وا الأسرار إذْ بَزَغَتْ توحى إليهم أنَّهم رَجُلُ فــالكلّ قلب صــارمٌ وَجلُ رحمُ الوجود هنا قد ائتلفَتْ والرحمة الكبرى هنا جَابَلُ وهنا خطى المختر قد خَطَرت فاخضَر قَي أَرْوَاحنا الأملُ وهَجُ الودَاع حرروُفُه أَلَقٌ أحيا الوجود فما به علَلُ

" اقرأ تعالى الله قائلها " وكـــأنّ زمـــزم منه قـــد سُـــقـــيَتْ فهي الأمان لأمّه غسرقتْ لم تصف أنهار الحياة بها ما شاده الأمجاد قد وأدت م جبلان تسلعي الدهر بينهما والأمنيـــات إلى منَّى ســبــقَتْ فهنا الجبال تخلَّقتْ شرراً هل يرجـــمـون الإثم في زمن أم يرجــمـون الكُفْـر في زمن أم يرجمون الخُلف بينَهُمُ ؟ صاروا قبائل ما وعتْ نسباً هذي حمدودهُمُ قمد اشمتعلتْ هل يرجمون الجوعَ في غدهم ؟ أم يرجمون الحقد بينهُمُ؟ أم يرجـــمــون الجـــدب في زمن عرفات عَرَّفَهم مسالكهمْ من كل فجِّ أقب بلت زَمَ لله وقلوبُها الله تمت شلل من كل فجِّ أقب بلت زَمَ لله عند الله عند الله عند لبَّتْ نداء الحَقِّ ضارعا وعلم المسمَتْ وعنها قد نأى الزلَلُ الطائف ون ١٠٠ الراكع ون هم لي سُوا بغير الله قد شُغلوا

ألف وا بظل البَيت أمنهم فَسقت من أشواقهم قُبلُ وأذا الوجودُ الطّفلُ تحضّنه أمَّ القُرى ، ويكبّر الجبلُ أنشُودَة التَّوْحيد مَنطِقُهُ وعليه من لألائها عللُ

[ مكة المكرمة في ١٦ من جمادي الأولى سنة ١٤٠٥ هـ ] ( ٦ من فبراير سنة ١٩٨٥م )

\_ فازت هذه القصيدة بجائزة الشعر الأولى في المسابقة التي أقامها نادي القصيم الأدبي بالسعودية سنة ١٤٠٥ هـ

\_ نشرت بجريدة "الندوة "السعودية

ونشرت بمجلة القافلة المصرية عدد سبتمبر سنة ١٩٨٥م

## أعراس الشفق

شعر د ، صابر عبد الدايم يونس

( إلى سراييفو • • وهي تزف إلى السماء وتدفن نفايات الهزائم في ضحى الأحزان )

. . . . . . .

مالت إلى الغرب المآذن .. ودم الأهلة في المساء يقيم أعراس الشفق وتصدّعت رؤيا النبوءات العقيم ويطل "أحمد"في يديه الآي والذكر الحكيم يلقى إلينا نار آيات القتال يتلو علينا سورة المجد الكليم ...

صوت المآذن في "سراييفو" تجمد ...
وإلى ربا الفردوس قد صعدت عناصر أمة
لتعود بالقرآن كونا قد توحد كل المحاريب انتفاضة أمة تهوكي محمد كل المحاريب انتفاضة أمة تهوكي عطاياها محمد كل الدماء حدائق ... تُهدى عطاياها محمد ... الشيخ كالطّود الأشم يطل من برك الدماء ... يهل في ثوب الحسين

سيف العقيدة في يديه يحز أعناق الطريق ... ...أمام من يلقى الصخور على ضياء القبلتين تنمو بعينيه الحقول المثمرات ..." أنا النبي لا كذب" وأنا ابن عبد المطّلب " \_ والطَّفل ينفض عن جناحيه الموات يصير شمساً في نداء المصطفى الآتي ٠٠ باحدى الحسنيين والنّصر يبزغ من حنين والشيخ يبعث في سراييفو ٠٠ فتي يتسلّق الجيل المسافر في منارات الحسين ْ ويشبّ في قلب اللهيب لواء تأر٠٠ يستوي غصناً من النار الحياة تدب في أوراقه . . . . هذى سراييفو تزف إلى السماء وتحتمي بالعرش ٠٠٠ تدخل سدرة الملكوت تقهر سطوة الرهبوت تهدم سدّة الطاغوت

ترفع سماء الله قصة أمّة

وهبت إلى القرآن كلَّ زمانها سكنت هويتها ذرا إيمانها دفنت نفايات الهزائم في ضحى أحزانها في ضحى أحزانها والخيل • • خيل الله تركض في صدى أشجانها ودماؤها تغلى • • وما يبست على جدرانها

رسمت على الطلل الموحد صورة الوحش البدائي ٠٠٠ ٠٠٠ استحال "الصرب في فكيه جنّاً كافراً بالله والإنسان والكون المضئ بشمس آيات المحبه وعلى الشوارع ٠٠ والنوافذ والزوايا ٠٠ في سراييفو الجماجم شكّلت سحب الدماء الداكنه "

٠٠٠ هي لم تزل حبلي بماء النار ٠٠٠

شادت من الأشلاء مئذنة وقبّه مناه

٠٠٠ فيها تستثار أجنّة الشهداء ٠٠٠٠

حين مخاضها ٠٠ مطر الحياة يهل ٠٠ يصرخ ٠٠ والوليد بحجم هذا الكون

يحمل في اليمين شموس توحيد وميلاد العقيده وعلى اليسار تضوع أقمار الوجود ٠٠٠

٠٠٠ وتولد الدنيا الجديده

وتعود تصهل في سراييفو المآذن تلتقي

بالعاديات ضمحا

والموريات قدحا

وتثير نقع الفتح تشهد ضوء خيل الله صبحا

. . . . . . . .

ويطل " أحمد " في يديه الآيُ والذكرُ الحكيمُ ويبث في يبس الشرايين الإرادة ٠٠ نور آيات الجهاد يتلو علينا سورة المجد الكليمُ

وعلى يديه الراية الخضراء تطعن كل شيطان رجيم وإلى رباالفردوس كل قوافل الشهداء كالأشجار تصعد لتعود بالقرآن كونا قد توحد العدد القرآن كونا قد توحد التعود التعدد التعود التعدد ال

كلّ المسافات انتفاضة أمة تهوى محمَّدٌ

كل الدّماء حدائقٌ تُهدى عطاياها محمّد ْ

- \_ نشرت بديوان " البوسنة والهرسك " الذي أصدرته رابطة الأدب الإسلامي العالمية
  - \_ نشرت بجريدة " المسائية " السعودية ١٩٩٢م
  - \_ نشرت بجريدة "الأهرام المسائية " المصرية ١٩٩٣م

#### الشهيد

شعر: أ. د + صابر عبد الدايم يونس

أَيُّها الطَّالعُ منْ أَفْقِ التَّواريخِ الجِيدَهُ

بورِكَتْ تلك الرصاصاتُ العنيدهْ

إنَّها اجتاحت جدارَ اليأس فينا

والإرادات البليدة

أَيْقَظَتْ فينا شرايين التَّحدي

وأعادتنا إلى الأرْض الجديدَهُ

هذه الأرْضُ ٠٠٠ على زنْدَيْك تَهْتَزُ

٠٠٠ وفي عينَيْكَ تَمْتُدُ ٠٠٠

٠٠٠ وفي كفَّيْكَ ترْبُو

وبصدْرِ المدْفَع الرشَّاش يغْدو الحقْل موَّارًا ٠٠٠

٠٠٠ بآلاف الرجال الحُضْر ٠٠٠ يُلقُون ثمار العَزْم ٠٠٠

٠٠٠ في وجُّه المغيرين ٠٠٠ شظايا ٠٠٠ ولهيبا ٠٠٠ ودمارا

ُ إِنَّهَا الطيرِ الأَباييلِ عَلَيْهِم ٠٠٠ صبَّتِ النَّارَ ٠٠٠

أحالَتْ ٠٠٠ كل أوْهام المغيرين غُبَارا

يا سليمان أَاقَبْلْتَ مع الطَّيْر وشاهَدْتَ مَوَاويل الحياري؟

أحرفاً مكْسُورَةَ الإيقاع ٠٠٠ في

دوَّامة العَصْر ٠٠٠ وفي وجْه الزمان – الصَّخْرِ – مازالتْ تَدُورْ

والمرابون ٠٠٠ أضاعُوها على كل الجُسُورْ !!!

بعَثْرُوها في سراديب اللغات إ!!

أَطْعَمُوا الحِيتان منْها والصَّقُورْ !!! صنَعوا منْها رِوَايات منها والصَّقُورْ !!! صنَعوا منْها رِوَايات منها وأسْماراً ٠٠٠ وأعوادَ بخُورْ !!!

وإلينا جئتَ من ذاكرة النَّار دماً تَسْكُنُ فيه كَربلاءْ جئِّتَ في عصْرٍ به سَّيان ٠٠٠ لون الورْد أو لَوْن الدِّمَاءُ

جئتنا في زَمَن الرعْب ٠٠٠ وأطْلقْتَ رصاص البدء ٠٠٠

٠٠٠ فانجابت صحاباتُ الحكايَهُ

فامْتط الآن جُوادَ الريح ٠٠٠ واعبْرُ حاجز التيه ٠٠٠

٠٠٠ وهدِّم كل أَسْوَار الوصايهُ

أنْت لن تَغْدُو فصَّلا في متاهات الرُّوايَهُ

أنت حَدُّ السَّيْف لا يُدركُ إلا لغة العَدْل وإشْراق النهايَهُ

طائر النار يوافيكَ بأصداء افتراءات الرفاق الخادعين !!!

علَّقوا تاريخك الأبيض في نافذة السجن وقالوا :

شَنَق المُجْرِمُ نَفْسَهُ !!!

عانق المجْنُون يأسَهُ !!!

إِنَّمَا الشَّيْطَانُ مَسَّهُ

وأنا ألقاك حيًا ٠٠٠ في كتاب الرّفْض ٠٠٠ في أَفْق التحدِّي ٠٠٠ وأنا ألقاك حيًا ٢٠٠٠ في كتاب العصور ْ

لست إلا البَرْق ٠٠٠ إلا الرَّعْدَ ٠٠٠ إلا السيّفَ ٠٠٠ . . . . في ليل كموج البَحْر يلقى زَبَد اليأس وحيتان الهموم !!!

نارك الخضراء ياابن النيل هل تسقى خطانا اليابسات ؟

هَلْ بوادى عُمْرِنا الحُجْدب تُجرى فَيض آلاف العيون الجارياتُ ؟ هَلْ يُفَكُّ القَيْدُ عن أَعْيِننا ؟ هلْ تركضُ الخيلُ وتَغْتال السُّبَاتُ ؟ هل نرى الأشجار تمشي • • • فوق صَدْر الراسياتْ

ياسليمان . . . لقد عاد إليك الهدهد الهارب ينبيك بأضواء اليقين ،

إن هذا الشجر الأخضر نارٌ وسيوف ٠٠٠ ودماءٌ وأنينُ

ليس فيه المنُّ والسلوى ٠٠٠ ولكن خلفه ذُلُّ السنينُ

هكذا قيل ٠٠٠ ولم نأبه عا قالته زَرْقَاء اليمامه ٠

فإذا الأشجار فرسانٌ وأسيافٌ وخيلٌ واغتصاب ْ!!!

وإذا الظل لهيب والحُقُول الخُضْر قفرْ ويبابُ ا

والأباةُ الصِّيدُ خَلْفَ السُّورِ تَسْتَافُ العذابُ

ونداءُ الحقِّ مدفونٌ بأضلاع المآذنْ

واليهودُ المجرمونْ

يحرقون المسجد الأقصى وفيه يرقُصُونْ

وثقيفٌ تغمُّد السيف بأضلاع هوازنْ

٠٠٠ ويعود الشُّجَر الأخْضر يسعى ٠٠٠

قادماً في مأتم الشمس وأشباح الغروب ،

وعليه يتبارى المُسْلمونُ !!!

وهو مشحون بألوان السَّمومْ !!!

وتعود النارُ في ثوب جديدٌ

وتهز الأرْض صيّحاتُ الشهيدُ

يشعل النار على كل الحُدودْ

يحرق الأشْجارَ ٠٠ يلقى في لظاها كُلُّ أشْلاء القيودْ

هكذا من شُرفة العرش يوافينا سليمانُ الحكيمْ طائر النار إليه . . يحمل الثار القديمْ "قال عفريت من الجن أنا آتيك " بالعَرشْ السليبْ "قبل أنْ يرتد طَرْفُكْ " واندفاعات الرصاصات تُجيبْ تنقذ العرش من الجن الغريبْ وملوك الجن تبنى . . لسليمان الحكيم ما شاء - من قلاع وحصون . .

" وجفان كالجواب ٠٠ وقدور راسيات " والشياطين يغوصون بأعماق البحورْ

وسليمان على الشاطئ يحمى ما عليه من جنان وثغور إنه الملك الذي شادته أنْيَابُ النسور ْ

فامتط الآن جواد الربح ٠٠ واعبر حاجز التيه ٠٠ وهدَّمْ كل أسوار الوصايَـهُ أنت لن تغدُو فصْلا في متاهات الروايَـهْ أنت حَدُ السيف ٠٠ لا يتقن إلاَّ لغة العدْل وإشْرَاق النِّهايَـهُ

### رحيل المشاعل

القيت في الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية ـ جامعة أم القرى ـ عام ١٤١٦ هـ »
 شعر : د ، حمود محمد الصميلي

حينَ كـانُ المزارُ مـرأى العـيـون مسسرقات الرؤى ملاح الفتون واعدات كممثل غميث هتون مُـــوْذنات بنـور فَـــجْـــر مــــبين باسم الشغر مُعْلَماً في الجبين ليُعَلِن نشيدهم باللحون قَد أضَاعُوا الدروبَ عَبْرَ القُرُون والمصابيع في رُواغ مسسين ومسزيج مسابين حَسزُن وكين فَستَسراً ثَى الرَّمَالُ لَدُن الغُسمُسون وتُولِّي كَسِذَاكَ وَعْسِدُ الخَسِؤُون تَسْكُنُ العُصْمُ في حصَاهُ المكين في احتلاف يشيرُ شَتَّى الظُّنُون لاغت بال المنّي وقَهْر السُّفين وطواهُ البِدُّجَي وراءَ الدُّجُــون يَتَغَــنَّى بسَــــقْطَتي وركــــوني فاحتمواني في هَدَّأْتِي وسكوني

يارعي الله سالفات السنين وعسيسون الآمسال تبسدو وضاء يارَعي اللَّهُ أُمنيـــات تَراثي وبشسيسريري الليسالي حَسبَسالي وتىلفُّ الغــــيــومُ بالأفق وَعْـــداً مَدُّ يُمْنَاهُ يستشيرُ الغَيارَي وتَدلَّى ليلبسَ التِّاجَ قَرِوْمِا والمسافسات بين مسد وجسزر ومسبحطُّ الأقسدام في الأرْض وعُسرِّ قد تَلُوثُ الغيومُ جَوَّ الصَّحَداري ثُمَّ تَصْحُر عن لَفْح شَمْس وقَلِظً والسَّحَابُ البَعيدُ يبدو جداراً ولَدّي الـقــرب حَــفْنَةٌ من دخــان أَرْمَى اليَّمُ مُــوْجــهُ في اقستـــدار هل بريقُ الضياء أضحى بعيداً ذَاكَ ما كان والعباب نشيد مارماني العداً بل طاش سهمي ريح قيومي بكل معنى تمين ما جعلت الزمام طوع اليمين يتشظى على شواظي عريني وحروفي لفظ بال مضمون واستثيرت حلاعتي ومجوني واستشيطي وزمجرى واستهيني ثمّ جوزي محطمات القرون رام قطع الحسديد بالفيلين ما اهت بلت المقام حين هبت ما احتلبت السحاب إذ كان سحاً في ما احتلبت السحاب إذ كان سحاً في في من المعام الم

١٤١٦/٦/١ هـ

## عميد العلم والكرم

إلى سعادة الأستاذ الدكتور / حسن باجودة عميد كليّة اللغة العربيّة

وياذَوي الفَضْل والأحسسَاب والشّيم تكريم كل مُجَان عالى الهمَم هَيَّا لتكريم هذا المُفْرد العَلم عَيْنُ الزَّمان عميند العلم والكرم قدْماً إليكم وقيلَ: الفَضْلُ للقدرَم مَا كَان يُؤثّرُ في الأخْبَارِعن "هرم" عفْداً من السدُّر لاعفْداً من الكُلم أو منْ تَليْد لـ أه في الأزْمُن القُدم أوصَولة في رحَاب الطّرس والقَلَم لُولاهُ أَضْحَتْ كما المقْطُوعَة الرَّحم زُهْرَ المصَابيع في داج من الظّلم تَمْسِيرَ بدس - بنَهْج العلم - مُلْتَرَم عند الإلبه مُشيب العَفْو والنّعَسم إذا ارْتَقَى منبُراً في المحْف ل الْعَمَم عنمدَ الْحمديث ولايَلْتَاثُ من سَقَم كالشُّهِّد تحْلُو وتحلُّو لي بكلُّ فَم مَا دُمْتُ حيّاً لمن يّشي على قَمدَم

ياعُصبة العلم والآداب والقَلَم أنتم سننتم لعمري سُنّة حُمدت بُورِكْتُمُ منْ رجَال قَال قال قائلُهُمْ "بَاجَودةُ "الفاضلُ الميمونُ طائرهُ كرامة ذكرتني عنسد مَحَسدهَا ليستَ القسوافي تـواتيني فــانظـمُــهـــا لكن سائشو عليكم من طرائف منْ دَولَة شَادَها في العلم شامخةً مُوسُوعةٌ من كتباب اللّه فَسسَّرَهَا أحْسِا بها سُنّةً في النّاس قد درست ، ألفاظُها الغُرّ تَحْكي من فَصَاحَتهَا كم شُبْهَة عن كتاب اللّه ميَّزَها مَا كِان يَرْج وعُلِظَاءُ غَيْس مَا كِان يَرْج وعُلِظاءُ غَيْس مَا مَعْف فرة هوالخطيب الذي تغلى مراجله يَزْهُو بِلَفْظ فِلا لَحْن يُكدِّرهُ بلاَغَـةٌ منْ شرى القُرانَ مَسْبَعُها إنْ كان منَ منّة عندى سأحملها

إيها وربى ورب البيت والحرم في العِلْم والحِلْم والآداب والحكم جَمُّ التَّواضُع في ٱلأوسَاط والْحَسَم كلا ولا انْصَاعَ من بُـؤْس ولا عَـدُم ما يبلغُ المرءُ من نُبْل ومن قيم عَـفُّ الرُّدَاء من الأوضار والتَّهَم في كُلِّ حَال على النَّعْمَاء والألِّم تَلقَاهُ يا صَاح بسّاماً خفيف دَم مَحْبُوكَةَ الْقَرْي في جَرْس وفي نَغَم ليسسوا بعُرْب إذا عُدُوا ولا عَجَم والعَاكِفُون علَى زاد من الوَحَم حتى غدا فيهم لحماً على وصم كأنَّه عنْدَهُمْ ضربٌ منَ النَّعَم وهو الأبيُّ علَى الهلْبَاجة (١) الفدم وإنْ بداً فيه تَقْصيرٌ فعلا تَعلَم يا مَنْ أخــذت لواء المجــد من أمــم

فلتَ عُلَمُوا أَنَّ هذا الشَّهم صاحبُها هـ نا المشالُ الـ ذي مازالَ قُـ دوتَـنا دُعْ ذا وأبصر جُممالُ الرُّوح في رَجُل لم تُغْره زَهرةُ الدُّنيا وبَهرَجُها قد صاغَهُ اللّه منْ نُبْل وبلّغهُ النّاسكُ المُخبتُ المأمونُ جانبُهُ ما فَارِقَ البشرُ يوماً حُرّ طَلْعَته رَغْمَ الوقار الذي يسمُو بهيْسته خُلدُها إليك أبا الأجواد قسافية إنّى حَسانى عن ٱلأشْعَار زعْنفَةٌ العالكون حُرُوفَ الضَّاد منْ سَفَه مَنْ أَنْزَلُوا الشُّعرَ مَنْ عالى سَماوته أو أطلقوا الشُّعْرَ حُرًّا في مَراتعه والشِّعْرُ عَبْدٌ لَنْ صَحَّتْ قريحَتُهُ هـذا عـطائي أبا الأجـواد أنْظمــه واسلم وسرفي المعالى سَيْسرَ مُستئد

شعر د . حمد الزّایدی

الهلباجة: الأحمق.

#### القـــرار

شعر : يحيي بن أحمد العقيبي كلية اللغة العربية .. قسم اللغة والنحو والصرف

#### ألقيت ضمن الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية عام ١٦ ١ ١ هـ

القرار :

درب يختاره الإنسان ، يصيب فيه ويخطئ وحسبه أنه اجتهد، ولكل مجتهدنصيب.

وبىقىلىبىي مىن نىاظرىيە نىدوب فتضعضعت حين كدت أذوب لم تزل أنت في كيياني تجيوب أن قلبي قد عاث فيه وجيب ـــك بصب قد اصطفاه شعوب فكأنى لليائس عش رغيب

باكسسرتني من اللعسسوب خطوب إن للحب في الف\_\_\_واد صليك مثل رُمْع يغشاه سيف عضيب ولوقع الهديام في القلب سهم راشه البعد، أرسلته الكروب أنهلته الجحيم ماء حميما وارتشاف الحميم أمر غريب وغلنيله باسمات الأمالي أيّها التائه المدل كفاني أيها التائه المدل وحسسبي أيّه \_\_\_ الت\_\_ائه المدل حناني\_\_\_ كنت يوماً كطائر راق فيسمه بالفاتن الحسن فاعتلاك شحوب كنت حسناً تختال في الناس ما إن تتراءي الا وتصعفي القلوب فــــقلبت الجن للحب ظهـــرأ بئس مــا يصنع المحب الأريب!! كنت حلمي وعسدت بالأمس همي أناعش تتبيه فيه معيب صفحة السعد أبدلت في سمائي دفتراً ملؤه الأسي كالنعيب وصراعات مهجتي تتعاوى وبقايا الشكو ﴿ في الدرب ( ذيب )

إن . وعـــداً أرجـــوه منك خلوو وعلابي من قصتي مستصيب يؤذن الصبح يحتويه الغروب!! خـوف قلبي من أن يراك مـريب وفيؤادي ومسسلكي والدروب تقدروه فالصبر رأى مصيب كـــســراب من يرتجــيــه يـخــيب وتدوى وتنتحصى وتطيب ف من الحب أو إليه نؤوب نسمات يهفو اليها الأديب

وبروق الوعـــود أضــحت ســـراباً ذى الجراحات دمعها في فضائي أحرف الشعر يصطفيها الهروب ذي دموعي وقد تهاوت عطاشاً على منها خد ووجه كئيب قطرة الدمع قصصة من عسذابي أتقـــري ســود الليــالي ولما ساعة الفجر أرتجيها ولكن أيها الشعر والأماني وروحي عالجوا الحب ما استطعمة فان لم إن أمــراً لم يقــدر الله صـعب ( وقـــرار ) تحــيــا عليـــه القـــوافي فيجسراحي وإن أقسضت منامي

#### آل سلهم (١) أنشودة الحمال

شعر : يحيى بن أحمد العقيبي كلية اللغة العربية \_ قسم اللغة والنحو والصرف

آل سلمي : جبال شاهقة ، وشعاب رائعة ، أحكى لك اليوم طرفاً من قصة الجمال فيها وانشدك مقطعاً من أغنية الرونق بها ، جبال تلفعت عآزر الخضرة ، وأسبلت خمار النظرة ، واكتست من أثواب النعيم حللاً ، ومن زخرف الجمال ظللاً ، وكأنَّ الأزهار والورود فيها تحكى لوحةً فنيةً ساحرة .

مياهها رقراقة ، وشعابها دفًّاقة، وزهورها عبَّاقة ، نتاجها المور ،وحلوهـا العنب ، وعطرها الفل، ونسيمها الكادي، وعبيرها الأقحوان، وشذاها الشيح، آيات من الجمال ، مكتوبة على سطور من الروعة ، بقلم من الإبداع ، تلك هي آل سلمي فتبارك الله أحسن الخالقين .

وخلَّدَ فيَّ الشَّوقُ حِبًّا وموثقًا قطعت بوصل أوثقتنيه مهجتي فيحمت وجمهي نحوك اليوم قاصدأ جبالٌ كساها اللهُ أثواب بهجة وعتَّقَ فيها النَّشُر (٢) زهرٌ تفتقا يروح ويغمدو الطيسر لا ممثلَ سَمعُمده يُرجُّع أنغاماً: كأحلام عاشق بنفسي ذاك الصوت حين تألقا وزاد النعيمَ الرَّطبَ في كلِّ وجهة نضارة أشبحار و "بن "(") تورقا كــــأن اخـــضــــرار " البنِّ" والنَّوْر وسبطه وحسيناً تريكَ المزن تحكي عسسائماً يبوح لها بالدمع ما سنفَّـهُ الهـوي

قطعت به ما طائر الروض زقرقا لرؤيا الجمال الغض ٠٠ والطِّيْب والنقا فه لا قبلت الصب من حين أن رقى فعيناه أنَّى يمت آثر البقا بساط اخضرار باليواقيت نمقا على روس تلك السامقات ومنطقا كـحـبات در أو لجين تنسسق وتعبث بالروض النسائم مثلمات تراقص قلب للحسبيب تشوقا

فلست ترى"الحوذان "(٤) و"البرك" بينه عل عناقاً أو ككفين صفقا ويوم ترى " الريحان" (٦) أشجاه طائر فيضحك منه الفل (٧) و "الدوش (٨) مشفقا فذلك يوم السعد أبكاك عَدْوُهُ فليتك يوم بالتبات تطوقا وأسمع بين الروض همسات وامق ودفقات عطف كدت أن أتحسرقا واطفأ ما بي من لهسيب وحرقة تتابع واد اللجسين تدفقا فأوعهز قلبي نحمو حميى ألاترى صفاء المياه اليهوم ياحب أعشقا فأجج فيه الشوق عمداً وحينها رأيت اصفرار الشمس يحدو التَّفرقا وأهويت أرمى بالهموم جميعها فما في الحياة اليوم ما يبعث الشقا إذا كنت ذا قلب عليل فـــانني أبثك سراً فاسمعنه منمَّقا ترحَّل إلى تلك الجبال فإنها مناجع للعسساق ، والدِّلِّ واللقا منابت للتحنان والحب، والصفا وواحة أشعار وَبوع ترقرقا بآل سليمي حط قلبي رحاله وسماغ له ذاك الجموار فَاطروا

#### الحاشية:

<sup>(</sup>١) آل سلمين: جبال تقع في منطقة جازان تطل على وادي "دفا" من الغرب وعلى مدينة "داير بني مالك" من الشرق •

<sup>(</sup>٢) النشر: الريح الطيب .

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) ، (٨) أشجار ما يين مثمر كالحق وأشجار روائح وهي : الحوذان ـ البرك ـ الريحان ـ الفل ـ الدوش، وكلها تكثر في المنطقة •

<sup>(</sup>٩) الوادي : المراد منه وادي دفا أحد روافد وادي بيس يقع شرق جبال آل سلمي ٠

### تيه المــوس

شعر: يحيى بن أحمد العقيبي كلية اللغة العربية ـ قسم اللغة والنحو والصرف

كيف ينسي حبيبه وهو يوصي يارفاقي ردوا عليمه قمميمصي وإذا الصميف ممدبرٌ في نكوصٍ ســــاءلتنى عن المحب قلوصي واذا الحب صـار اعــمى ذليــلا ربما يســتـفـيق عـاشق طيف

بفسؤاد للحب فيه مسساكن فيه مسساكن فيه مسساكن فيه فيه فرط محاسن وترى البشسر للسرور مسعاطن في المحاجسر كسامن

ينظر الصب لا بعين ولكن لست أدري ما الحب سرعظيم وتراه بالأمنيسات طروبا يسط اليأس ثوبه فيه حينا

وحبسال الوجسوم عنى سستنفك بينه والسعود سبعون مسلك هالك الآن أو قسريسا سيسهلك كان حستما عليه أن يتهستك أدر الشطإذ به يتسسحاك أتراني بعد المصاب سأضحك أمل في الحسيساه حلو ولكن أمل في الحسيساه حلو ولكن إن حبا للهجر فيه قناة وبناء تقسيم فيها الحسيسال أبحر الصبس في محيطي ولما

واحتست مساعري وغراسي لي فسيسه الدواء وهو المواسي وهو شعرى!وجذوتي واقتباسي أو كغيث أتاه بعد احتباسي وامسيطي لنسام ذكرى المآسي شاده الحب فوق أمتن سساس

قدري الحب أترعت منه كساسي وبحسسمي منه ندوب ولكن هو أنشسودتي ولحني وفني غير أن الوصال للعشق شمس فأعيدي (بالليل) بسمة تغرى ما أحيلي الهوي يتيمه بقصر

# الفهرست

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| γ          | * المقدّمة                                           |
| ٩          | <ul> <li>* لمحات في إعجاز سورة الأنعام</li> </ul>    |
|            | أ . د . حسن بن محمّد باجودة                          |
| 49         | * اللغة العربية تخصص واحد                            |
|            | أ . د . محمّد محمد أبو موسى                          |
| 00         | * اللغة العربية تخصص واحد                            |
|            | أ. د . حسن بن محمّد باجودة                           |
| VY         | <ul> <li>القصة القصيرة رؤية تاريخية وفنية</li> </ul> |
|            | أ . د . محمّد الحسين أبو سم<br>                      |
| 1.1        | * الآفاق الفنية في مجموعة « القمر والتشريح »         |
|            | أ. د . صابر عبد الدايم                               |
| 1117       | * الزمردة الخضراء « معزوفة عشق في حب الوطن »         |
| 177        | أ. د . صابر عبد الدايم                               |
| 107        | * روضة الشعر                                         |
|            | * الفهرست                                            |
|            | ·                                                    |
|            | i a                                                  |
|            |                                                      |
| }          | 1                                                    |

مطابع جسَّا معمَّ أَم الْفَرِي